العدد ١٩١ آب/أغسطس ٢٠٠١ المجلد السادس عشر (٨)

# من موادّ هذا العدّد =

## ■ افتتاحيّة

- أنقذوا الشرق الأدنى قبل فوات الأوان (

الحسن بن طلال

#### ■ مقالات

- ذكرياتي مع الدكتور علي كتاني

د. على أحمد عتيقة

د. چوزیف مسعد

■ الفلسطينيون والمحرقة اليهودية (اللقاء الشهري لمنتدى الفكر العربي)

191

الرئيس سمو الأمير الحسن بن طلال

Chairman HRH Prince El Hassan bin Talal

الأمين العام علي أحمد عتيقة Secretary General Ali A. Attiga



#### مجلس أمناء منتدى الفكر العربي ١٩٩٩-٢٠٠٢

## رئيس المنتدى وراعيه: سمو الأمير الحسن بن طلال

**نوّاب الرئيس** الدكتور حسن الابر اهيم

الدكتور حسن الابراهيم الكويت مصر الديز حجازي مصر الابراهيم الأستاذ محسن العيني اليمن اليمن المتاذ الهادى البكوش تونس

الأعضاء

عصاء
الدكتور أحمد صدقي الدجاني فلسطين
الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي الجزائر
الأستاذ الياس سابا لبنان لبنان

الدكتور حازم البيلاوي مصر الدكتور حمد بن عبد الله الريامي عُمان الدكتور رجائي المشر الأدن الأدن

الدكتور شفيق الأخرس سورية الدكتور شفيق الأخرس سورية الأحرس سالة الدكتور شفيق الأحرس الله المسالة المس

الدكتور عبد العزيز عبد الله التركي قطر الأستاذ عبد الملك الحمر الإمارات

الدكتور علي أحمد عتيقة الأمين العام الدكتور علي أومليل المغرب الدكتور علي أومليل

المهندس عمر هاشم خليفتي السعودية الأستاذة ليلى شرف الأردن

الدكتور محمد الفنيش ليبيا الأستاذ محمد بن عيسى المغرب الأسناذ منصور خالد السودان

الاسناذ منصور خالد السودان الدكتورة منى مكرم عبيد مصر الدكتور مهدى الحافظ العراة.

الدكتور مهدي الحافظ العراق الدكتور هشام الخطيب الأردن الأستاذ يوسف الشيراوي البحرين

#### أعضاء لجنة الإدارة (١٩٩٩-٢٠٠٢)

الأستاذة ليلى شرف رئيسة اللجنة

د. رجائي المعشر

د. مهدى الحافظ

دة. منى مكرم عبيد

د. هشام الخطيب ،

د. على أحمد عتيقة الأمين العام

#### الهيئة الاستشارية لنشرتي المنتدي والمطبوعات

د. على أحمد عتيقة د. هشام الخطيب أ. عصام الجلبي أ. توفيق أبو بكر دة. هالة صبري أ. أحمد الخطيب

التحرير د. هُمام غصيب السيدة رفيف بركات

> الترجمة دة. فاتن بستانى

التصميم والإخراج السيدة أماني السوقي

مطابع الفنار التجارية

# منتدى الفكر العربي

منظمة عربية فكريّة غير حكوميّة تأسست عام ١٩٨١ في أعقاب مؤتمر القمّة العربيّ الحادي عشر بمبادرة من المفكّرين وصانعي القرار العرب، وفي مقدمتهم سموّ الأمير الحسن بن طلال، رئيس المنتدى: تسعى إلى بحث الحالة الراهفة في الوطن العربيّ وتشخيصها، وإلى استشراف مستقبله، وصياغة الحلول العمليّة والخيارات المكلّة، عن طريق توفير منبر كرّ للحوار المفضي إلى بلورة فكر عربيّ مُعاصر نحو قضايا الوحدة، والتمية، والأمن القومي، والتحرر، والتقدم، وقد اتخذ المنتدى عمّانًا مدّرًا لأمانته العامة.

#### يهدف منتدى الفكر العربيّ إلى:

- الإسهام في تكوين الفكر العربي المعاصر، وتطويره، ونشره، وترسيخ الوعي والاهتمام به، لا سيما ما يتصل منه بقضايا الوطن العربي الأساسية، والمهمات القومية المشتركة، في إطار ربط وثيق بين الأصالة والماصرة.
- دراسة الفلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في الومان العربي، وتدارسها مع مجموعات الدول الأخرى، لا سيما
   الدول الإسلامية والدول النامية، بهدف تعزيز الحوار وتنشيط التعاون، بما يخدم المصالح المتبادلة.
- الإسهام في تكوين نظرة عربية علمية نحو مشكلات النتمية التي تعالجها المنديات والمؤسسات الدولية، بما يحقق إسهاماً فعالاً في صياغة النظام العالمي. ويضع الغلاقات الدولية على أسس عادلة ومتكافئة. ويخدم التكامل الاقتصادي.
- t- بناء الجسور بين قادة الفكر وصانعي القرار في الوطن العربيّ، بما يخدم التعاون بينهم في رسم السياسات العاّمة. وتأمين المشاركة الشعبية في تنفيذها.

#### ويعمل المنتدى على تحقيق أهدافه عن طريق:

- ا عقد الحوارات العربية العربية: وتتناول هذه الحوارات مناقشة أهم الموضوعات التي تهم العالم العربيّ. ويشارك فيها أعضاء المندى: إضافة إلى نخبة من الخبراء والأكاديميين.
- ٣- يقد الحوارات العربيّة الدولية: ويتكون فيها الطرف العربيّ من أعضاء المنتدى وخبراء وأكاديميين عرب: ويمثل الطرف المقابل إحدى الهيئات أو المعاهد أو المراكز من مختلف الدول والتجمّعات العالمية.
- ٢- القيام بالبحوث والدراسات الإستراتيجية: وتشمل الدراسات العلمية لفرق بحثية متخصصة حول القضايا الكبرى التي تواجه العرب حاضراً ومستقبلاً.
- أ- المطبوعات: إضافة إلى سلسلة المطبوعات الخاصة التي توثق كل نشاط من الأنشطة المذكورة أعلاه (الحوارات العربيّة، والمحارات العربيّة، ونشرة والحوارات العالمية، والبحوث الاستراتيجية). يقوم المنتدى بإصدار نشرة شهرية بعنوان «المنتدى» باللغة العربيّة، ونشرة فصلية باللغة الإنجليزية تصدر كل ثلاثة أشهر، بهدف تعريف الأفراد والمؤسسات بخلاصة الحوارات والمندوات والمؤتمرات التي يعقدها المنتريّ العربيّ.
- ويعتمد المنتدى في تمويله على رسوم الأعضاء العاملين والمؤازرين (مؤسسات)، وتبرعات الأعضاء والأصدقاء ومساهماتهم: إضافة إلى ربع وقفيته المتواضعة جدا، حتى الآن.

#### عضوية المنتدى:

- ١ عضوية عاملة: تضم نخبة من الشخصيات العربيّة المتميزة، التي تؤمن بالمنتدى وبالأهداف التي أنشىء من أجلها.
- غضوية مؤازرة: تضم مجموعة من أبرز المؤسسات والمجالس العربية المنقتحة التي تؤمن إداراتها بالعمل وبالفكر العربي
   المشترك.
- ٣- غُضوية الشرف: يمنحها مجلس الأمناء للأفراد والفكرين من غير الأعضاء العاملين، الذين قدّموا مأثر ومساهمات جلّي. في مختلف الميادين، على المستويين العربيّ والدولي.

# المجتبيات

|               | 1 * 1 . 6 . 1 . 7 . 1 . 7 | أنقذوا الشرق الأدنى |  |
|---------------|---------------------------|---------------------|--|
|               | عبل طوات الاوال           | العدوا السرق الادني |  |
| ****          |                           |                     |  |
| الحسن بن طلال |                           |                     |  |

■ مقالات

ذكرياتي مع الدكتور علي الكتاني د. على أحمد عنيفة ٦

■ اللقاء الشهري لمنتدى الفكر العربي والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية - المُفاسطينيون والمحرقة النهودية

د.جوزیف مسعد ۱۰

YY

py

YA

■ قضايا قضايا الادعاء المرفوعة ضد العراق: مشكلات وسوابق

ندی عبد الثور د د

■ النظام العربي . . . إلى أين؟ (بناسبة صدور كتاب المنتدي بهذا العنوان) د. الجبيب الجنجاني

> ■ زاوية خاصة - بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المنتدى

- بمناسبة الذكري العشرين لناسيس المندي شهادات من الأعضاء: الأميرة الدكتورة وجدان علي

■ بريد المنتدى

■ من مكتبة المنتدى

الروانطة

# أنقذوا الشرق الأدنى قبل فوات الأوان (\*

الحسن بن طلال

في فترة انتحاش الأمل التي أعقبت اتفاقية السلام لعام ١٩٩٤، أوصت قمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقدة في الدار البيضاء. قبل ٧ سنوات فقط، بتخصيص مبلغ يُقدر بـ (٣٥) مليار دولار، ولمدة عَقد من الزمن، لتطوير البنية التحقية للمنطقة الممتدة من المغرب إلى تركيا (وكلا البلدين مشمول).

لكن، بعد إنفاق ٣٠٠ مليار دولار على الأسلحة منذ حرب الخليج. يبدو أن التسلّح والاشتمام بالحالات الخاصة (ad hocracy) قد أصبحا أكثر أهميّة من أقامة خطة شاملة للاستقرار متوسطة المدى. إن الهلال المتازم، (Arc of crisis) الممتنّ من المغرب، في الجنوب الشرقي، إلى الكونفو والسودان، فبحر العرب، ومن ثم شمالاً إلى أعلى إهليلج الطاقة (حيث يتجمع ٧٠٪ و٤٠٪ من مخزون النفط والفاز في العالم)، لا يمتلك أية قدرة ذاتيّة لتجنّب النزاعات.

وما كدنا نشاهد المصافحة بين عرفات وبيريز حتى سمعنا بتجدد الأعمال العدائية في جنوب لبنان التي من الممكن أن تتصاعد لتشمل سورية ولبنان. وفي العقد الماضي برزت فرص عدة لبناء السلام (حيث وقمت مصر والأردن اتفاقات سلام؛ في حين عُدّت السلطة الفلسطينية ،شريك سلام، كما وصفها بيريز في البرتغال)؛ إلا أنها ما لبثت أن تبددت وصارت هباء منثوراً.

وبالتأكيد، حين يتأزُّم الموقف وتتعثر الخطي،

فإنك لا تصدر أحكاماً على مشروعية المخاوف التي تقتاب الناس: لكنك تعيد النظر وتشرع في التفكير من جديد. لقد عملت من أجل السلام على مدى ثلاثة عقود، إلى جانب أخي المعفود له الملك حسين. واليوم، لا أرى بديلاً للوساطة والاحتواء على المدى التصير، أو العمل على منع اتساع رفعة النزاعات التخصيد، أو العمل على منع اتساع رفعة النزاعات الخفيفة الحدة وتتجرّرها في صورة حرب شاملة: هذا من جهد، ومن جهة أخرى، أوذ أن أؤكد أننا نشكل منطقة بالاسم فقط، معزولة عن العالم في غياب

<sup>\*</sup> شرت في صحيفة اللوموند (Le Monde) الفرنسية. في ٢٠٠١/٧/١٠. لكن، إلى جانب الأسل الفرنسيّ، وضع سمو الأمير بين أبدينا نصباً أيجليزياً هو الذي اعتمد في هذه الترجمة العربية.

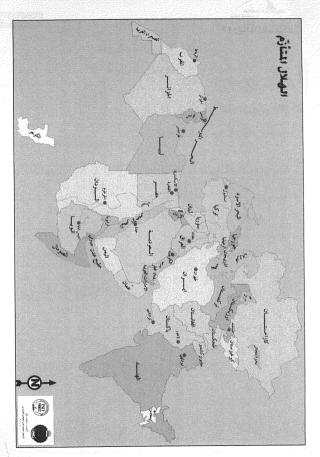

الاستكاه

منظمة شبيهة بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، وهي ترتيب ملأ الفراغ ليشمل 2 دولة من فانكوقر إلى قلاديقوستوك. إن أهميتنا، هي نظر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ترتبط بأمن إسرائيل وأمن النفط، وبُعيد انتخاب جورج بوش الابن، قالت إحدى الشخصيات من الخليج: «نحن الابن، قالت إحدى الشخصيات من الخليج: «نحن أمن أكثر أهمية بالنسبة للولايات المتحدة حتى من إسرائيل، فتساءلتُ: «إذا كانت إسرائيل مهمة ونقط الخليج مهماً، فماذا نكون نحن في الشرق الأوسطى البعيدة (Hinterland)؟ مجرّد حطب جهنم؟»

إن استراتيجية الولايات المتحدة بالنسبة لأسيا، على ما يبدو، تتوقف عند حدود الهند وباكستان. كما أن تأثير اتفاقية «شانغهاي ٥» (Shanghai 5) ينتهي عند تخوم القوقاز وتركيا، مكم أن أنابيب النفط تمتد عبر الأسود إلى أوروبا. إن عودة «اللعبة الكبيرة» التي جرت في القرن التاسع عشر لم تأت من خلال خطوط سكة الحديد القديمة، بل جاءت عن طريق أنابيب الطاقة؛ في حين أن الأمن الناعم طريق أنابيب الكاقة؛ في حين أن الأمن الناعم في المرتبة الثانية.

إن التوترات التي تعتري شبه القارة الهندية بين الهند وباكستان اللتين تمتلكان قدرات نووية، والمشتبة لدى كل الصاروخية المرزعومة أو المُثبَّبة لدى كل بران والعراق والسعودية وسورية ومصر، إضافة إلى القدرات النووية والبيولوجية والكيميائية لدى إسرائيل، بإمكانها أن تُحضرم ناز مجدو (Armageddon) في أية لحظة. ومع أنني أدرك أهمية مشروع «الدفاع الصاروخيّ الوطني» المنبودو ((Parian) إلى البقاء على حالتهم حتى المنبوع قدرة الحمّل والمُخاض والولادة لمشروع الدلم ((OMN) هذا؟

وفي حالة حدوث أعمال عدائية، ليس في استطاعتك أن تمنع هذه الأحداث من أن تمتد لتشمل

منطقة الهلال المتأزّم بأسرها، من المحيط الأطلسي إلى شبه القارة [الهندية]. وأعتقد أنه أن الأوان كي يتقدّمُ الجميع في هذه المنطقة للجلوس إلى مائدة واحدة للتباحث، عن طريق إبراز تذكرة دخول زهيدة الشمن وإجبارية، تضم الأطراف كافة لإجراء محادثات أمنية استراتيجية إقليمية. ونحن نشعر أن رجال السياسة يفضلون «التكتيك» على فن إدارة الشؤون العامة وتولي أمور الدولة بمهارة واقتدار وحكمة، وربما نحن بحاجة إلى تركيبة تجمع بين الجانبين بشكل متواز ومتكامل.

أما بالنسبة للأمن الناعم أو الكرامة الإنسانيّة، فلنطورٌ مشروعاً مقترحاً للمياه والطاقة في مجموعة إقليمية، في مقابل فكرة الفحم والصُّلب للتخطيط الاستراتيجيّ فوق القطري في فترة ما بعد الحرب في أوروبا، التي استوحيت من مونيه وشومان (Monnet & Schuman). ودعونا نتوقف عن تغذية التطرّف الذي نزعم أننا نخشاه. فنحن نعيش في منطقة ٤٠٪ من سكانها هم تحت خط الفقر؛ في حين أنَّ ٤٥٪ من السكان تحت سن الخامسة عشرة. وإذا اتخذ الأمن والاقتصاد وحها إنسانياً، فإن ذلك سيُضيع الفرصة على ما يُسمّى سياسة اليأس واقتصاده، وسيمهد السبيل إلى وضع دستور للسلوك. وبإمكاننا أن نعمل على تطوير ثقافة «الأنضواء» (Culture of compliance) بحيث نرقى إلى مستوى المبادئ الدولية ونطورها، كي تنطبقَ على اللاعبين الحكوميّين وغير الحكوميّين من أجل أن نزيل عن هذا الجُزء من العالم انعدام الهُويّة الإقليميّة أو صفة «اللامنطقة» (Non-region) ، إنّ جاز التعبير. وعلينا أن ننشىء حزاماً صحياً أو أمنياً في هذه الحالة (Cordon sanitaire) قبل فوات الأوان بالنسبة للمنطقة وشركائها.

## ذكرياتي

# مع الدكتور علي الكتاني

د. علي أحمد عتيقة \*

عرفًت المرحوم الدكتور علي الكتاني لأول مرة قي أواخر السبعينيات من القرن الماضي في الكويت، حين جاء في زيارة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) برفقة الزميل الدكتور أسامة الجمالي. كان - رحمه الله - يعمل أنذاك أستاذا ألمادة الهندسة الكهربائية في جامعة البترول والمعادن بالظهران في بالمملكة العربية السعودية. بالشعودية عيث عند القائي به أنني أتعرف إلى إنسان مثقف متعدد المواهب، شديد الحماسة للعمن من أجل تنمية الإنسان العربي وقونيز القدرة العلمية في الوطن العربي وقي أوساط الأمة العملية في الوطن العربي وقي أوساط الأمة العربية سربة كشيراً بهذا الشعود نحو العلمية في الوطن العربي وقي أوساط الأمة العربة كي الوساط الأمة

الصديق الجديد الذي يؤمن بالمبادىء نفسها التي نعمل من أجلها في المنظمة، ويسير على درب العمل العربي المشترك مُعرِّزًا ببعده الإسلامي.

وصَلَت فرحتي بلقائه وإعجابي بشخصيته إلى درجة أن طلبتُ منه مساعدتنا في الإعداد لمؤتمر الطاقة العربي الأول بتقديم ورفة عمل للمؤتمر حول واقع استعمال الطاقة الشمسية في الوطن العربي وأفاقها. قَبِلَ الدكتور علي هذه المهمة، وباشر في القيام بجولة ميدانية في بعض الأقطار العربية والإفريقية التي لها تجارب ناجحة في استعمال الطاقة الشمسية، كانت تلك المناسبة فرصة ملائمة لاختبار مدى قدرة هذا العالم الشاب وجديته في إتمام

<sup>\*</sup> أمين عام منتدى الفكر العربي: صديق المرحوم الدكتور علي الكتائي، الذي كان عضواً في المنتدى منذ عام ١٩٨٧، كما كان عضواً في مجلس أمثانه (١٩٩٥–١٩٩٠) ١٩٩١]. [ انظر المنتدى: المدد ١٨٨، ص ٢: و Al Muntagl المدد ٢٦. ص ٢٨]

مهمة إعداد ورقة علمية خلال فترة قصيرة في فصل صيف شديد الحرارة في الأقطار التي زارها في شمال إفريقيا ووسطها. نجح في هذه المهمة بدرجة فاقت توقعاتنا في المنظمة ؛ إذ أعد ورقة علمية تضمنت أهم الجوانب النظرية والعملية التطبيقية لعدد من مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية للاستهلاك المنزلي. ثم قام -رحمه الله - بتقديم نتائج دراسته الميدانية إلى مؤتمر الطاقة العربي الأول المنعقد في أبو ظبي في أواخر عام ١٩٧٩، تحت رعاية رئيس الدولة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كان الدكتور على محل إعجاب المشاركين في المؤتمر بما قدمه من وقائع ومعلومات عن آفاق الطاقة الشمسية، وبما أظهر من حماسة وإيمان بمستقبل التعاون والتضامن العربي والإسلامي في مجال تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتحددة وتنويعها. كما شكلت دراسته محتوى أول كتاب يصدر عن منظمة الأوابك في مجال استعمالات الطاقة الشمسية في الوطن

تابعت ما قام به الدكتور على من عمل مهنى جاد بكل اهتمام وإعجاب. ونتيجة لذلك تكونت بيننا مشاعر أخوية صادقة لله، نمت وترسخت مع الأيام حتى أصبحت دائمة ومتصلة به وبأسرته الشريفة رغم بعد المسافات التي كانت بيننا، خاصة بعد عودته مع عائلته إلى وطنه الأصلى المغرب. فمع وجود مثل هذه الصداقة النقية بيننا، كنت على استعداد طبيعي للتعاون معه في كل ما يدعم ويساعد على تحقيق طموحاته الكبيرة في خدمة الصالح العام. لذلك، كان تجاوبي معه سريعا حين طلب منى الانضمام للمجلس الاستشاري للصندوق الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا والتنمية، الذي أسسته منظمة المؤتمر الإسلامي في مطلع العقد الثامن من القرن الماضي، واختارت الدكتور على أول مدير عام لتلك المؤسسة العلمية الرائدة في أغراضها وتطلّعاتها، تشكّل المجلس الاستشاري من شخصيات علمية وفكرية معروفة، مختارة من مختلف البلاد الإسلامية برئاسة المرحوم السيد ترغت قوزال، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء في تركيا؛ ثم انتحُب رئيسا للدولة، وكانت له شعبية واسعة في أوساط الجماهير التركية. كان السيد فوزال شديد الإعجاب بالدكتور على وبما يقدمه من أفكار وتطلعات علمية طموحة في سبيل النهوض بالبحث العلمي والتطور

التكنولوجي في العالم الإسلامي.

كان أول اجتماع للمجلس الاستشاري في جدة؛ حيث قام المرحوم الشيخ الكبير المنتصر الكتائي، والد الدكتور على، بتقديم الدعاء المبارك لدى افتتاح أعمال المجلس. وكان الدكتور على شديد الحماسة والاندفاع في طرح البرامج والمقترحات الخاصة بأعمال الصندوق الجديد، وكان المجلس يؤيده في ذلك؛ غير أنه - للأسف الشديد - لم يكن لهذا المجلس المكلف بأعمال علمية كبيرة ما يقابله من إمكانات مادية مالية لدى الصندوق الجديد، بدأت فكرة الصندوق بتصوّر بارز وضعه المرحوم الأستاذ والعالم الجليل الدكتور محمد عبد السلام من الباكستان، الذي نال جائزة نوبل في الفيزياء عام ١٩٧٩. وهو الذي أسس مركز الفيزياء النظرية في مدينة تريستا بإيطاليا عام ١٩٦٢، وبقى مديره حتى وفاته في أواخر عام ١٩٩٦. وضع هذا العالم الفذَّ تصوراً طموحأ للصندوق يتناسب واحتياجات الأمة الإسلامية للعلم والتطور التكنولوجي. ومن الأمور البديهية أن يحتاج مثل هذا العمل الكبير قاعدة مالية متبنة توفر له الدخل اللازم للقيام بالمهمات المنوطة بالصندوق العلمي الذي يُنتظر أن يخدم كل البلاد الإسلامية.

قدم الدكتور عبد السلام مشروعه باقتراح تأسيس وقفية دائمة بمبلغ ملياري دولار أمريكي يُتفق رَيعها على البحث العلمي والتطور التكنولوجي من خلال صندوق (الافستاد)، كما كان يُعرف بأحرفه اللاتينية Islamic، Fund for Science, Development and Technology (IFSTAD)]

ومع أن هذا المبلغ لم يتجاوز ما خصصه شخص واحد عند إنشاء مؤسسة فورد (Ford) الشهيرة، فإن الدول الإسلامية مجتمعة عدّته أكثر من اللازم لأغراض الصندوق الطموحة.

بذل الدكتور على الكتاني، بكل ما لديه من قدرة على الإقتاع، جهوداً مضنية من أجل قبول هذا الاقتراح؛ إلا أنه لم ينجح في ذلك بسبب النظرة الضيقة التي سادت مداولات المؤتمر في هذا الموضوع. وفي حين تم القبول بالمبدأ، إلا أن المؤتمر قرر الالتزام بخمسين مليون دولار فقط كبداية. وللأسف، ما تم دفعه فعلاً لم يصل إلى مجرد عشرة بالمئة من هذا المبلغ!

شكِّل هذا التقصير الكبير المألوف في الوطن العربي أول صدمة لصديقنا الدكتور علي حين كان يستعد

للانطلاق بأعمال الصندوق بقوة وحماسة شديدين. لكن، رغم تلك الصددة، استمر العرحوم في نشاطه بايمانة وعزيمته المعهودة من أجل بناء مؤسسة الصندوق العلمية وحشد الموارد المالية المطلوية لمثل هذا العمل الطويل المدى. أذكر أنه طلب مني أن أرافقه في زيارة لإحدى الدول العربية النفطية القليلة السكان والكثيرة المال، حيث كان يتوقع أن يحصل على تبرع من سلطانها يتناسب وإمكاناتها، والتزامات المؤتمر الإسلامي تجاه الصندوق. كان الدكتور علي مطمئنا تماما من ناحية الإعداد والظورف الملائمة لتلك الزيارة. تماما من ناحية الإعداد والظورف الملائمة لتلك الزيارة. على عليها. فعلاوة على أننا لم نُستقبل عند الوصول ولم نجد العجز المطلوب بالفندق، واجهتنا صعوبات عدة قبل الوصول إلى من يتحدث معنا في الغرض من الزيارة.

اقتنعنا بعد لقاء واحد مع مسؤول بوزارة الخارجية لتلك الدولة أننا قد فشلنا في تحقيق المهمة التي جثنا من أجلها: فعدنا إلى الكويت حيث كان مقر عملي، وغادر الدكتور علي إلى جدة، حيث مقر الصندوق الذي كنا نسعى لتزويده بالمال اللازم لأعماله .

استمر الدكتور على في حماسته من أجل بناء (الإفستاد)، رغم ما أصابنا من خيبة أمل بعد زيارتنا هذه. أما أنا فقد واصلت التعاون معه من خلال اجتماعات المجلس الاستشاري برئاسة الأستاذ الرئيس ترغت قوزال. وكان آخر اجتماع حضرته قد انعقد في استنبول، حين سمح رئيس المجلس الذي كان في الوقت نفسه رئيساً لوزراء تركيا بتلاوة آيات من القرآن الكريم لدى افتتاح الاجتماع. كانت تلك المرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاما يستمع فيها المواطن التركي للقرآن الكريم يُتلى من خلال وسائل الإعلام الرسمية. وكان الدكتور على شديد الفرحة بذلك الحدث، وبكل مناسبة يُرفع فيها اسم الله، وخاصة في الأماكن التي تقاوم انتشار الفكر الإسلامي الذي كان يدعو له - رحمه الله - باقتدار واقتناع وحماسة. للأسف الشديد لم يستمر الدكتور على طويلا في إدارة الصندوق بعد ذلك الاجتماع بسبب كثرة المشكلات وتزايدها، وقلّة الموارد وتناقصها.

وأذكر كذلك اجتماع المجلس الاستشاري في ماليزيا تحت رعاية رئيس الوزراء السيد مهاتير محمد، وفي ضيافة حاكم مقاطعة سراواك السيد داتو بسنجى عبد

الطيب محمود، كان لذلك الاجتماع أهمية خاصة بسبب انعقاده في إحدى دول جنوب شرقى آسيا الاسلامية، التي كانت شديدة العناية بشؤون التنمية المستدامة وشروطها المعتمدة على تطبيقات العلوم والتكنولوجيا المعاصرة، في إطار من نظام الحكم السليم الرشيد المتبنى لقواعد الإصلاح الاجتماعي والتطور السياسي. لاحظتُ في أثناء الزيارة مدى التقدير الكبير الذي كان يُحْصُّ به الدكتور على الكتاني في أوساط الزعماء والشخصيات العلمية التي شاركت في الاحتفالات بمناسبة اجتماع المجلس. ومن أهم ما أتذكر في تلك المناسبة كان أداء صلاة المغرب في المسجد الخاص بمقر حاكم سراواك؛ حيث قام الدكتور علي بعد الصلاة بإلقاء درس ديني مستنير تناول فيه جوهر رسالة الإسلام المتمثلة في تسخير البشر لاعمار الأرض ونشر العدالة وعبادة الله العلى القدير. كان الدكتور على موفقاً في المضمون والأسلوب؛ ونال بذلك إعجاب كل الحضور. أذكر أنني قلت آنذاك: أتمنى لو أن كل من يقوم بمهمة تعليم الدين والفقه الإسلامي مثل الدكتور على الكتاني. ربما لو حصل ذلك لما كان جُلّ المسلمين على ما هم عليه اليوم من فرقة وتخلّف وجهل.

وأتذكر عطاء الدكتور علي في إطار منتدى الفكر العربي حيث كان - رحمه الله - من أبرز أعضاء مجلس أمنائه لسنوات عدّة وساهم في نشاط المنتدى بالقدرة والحماسة المعروفة عنه. كما أذكر اهتمامه المتواصل بأحوال الأقليات الإسلامية في الدول الغربية.

ثم عاد الدكتور علي مع أسرته إلى وطنه الأصلي بعد إقامة طويلة في المشرق العربي، أثبتت له وللأسرة في نهاية الأمر حقيقة النظام القطري السائد في الوطن العربي وواقعه، الذي يتعارض مع مفهوم الأمة الواحدة والمصير المشترك، وكعادته باشر الأخ علي فور العودة إلى المغرب في أعماله الفكرية والعلمية، وتمثلت أعماله الرائدة الشجاعة في تأسيس جامعة ابن رشد الإسلامية في طرطبة الإسبانية.

وكعادته، أيضاً، قام الدكتور علي بهذا العمل الكبير الجليل، معتمداً على إيمانه بنجاحه دون تدبير المال اللازم امثل هذه المؤسسة العلمية الرائدة في أهدافها. لكن، رغم هذا الخلل الأساسي، استطاع المرحوم أن ينجز الكثير ويجمع من حوله حشداً من الشخصيات الإسبانية العسلمة والرسيية في قرطبة ويلاد الأندلس. نجحت الجامعة في مراحلها الأولى؛ لكن العجز المالي ظل يشكل الهم الرئيسي الذي شغل معظم وقت صاحب الفكرة ورئيس الجامعة الفريدة في اسبانيا.

للأسف الشديد، انتهت حياة الدكتور علي فجأة وهو وحده منشغل بقضية تدبير المال اللازم لتسيير شؤون الجامعة، رُغم وجود مجلس لها يرأسه الدكتور مختار أميو مدير عام اليونسكو الأسبق، ويضم في عضويته شخصيات معروفة من أنجاء المالم الإسلامي كافة. مات وحيداً يكافح من أجل رسالة العلم ونشر العقيدة الاسلامية في بلاد الأندلس.

رحم الله فقيدنا العزيز وفقيد الأمة، وأسكنه فسيح جناته. الحمد لله الذي خلق العوت والحياة ليمتحن عباده أيهم أحسن عملاً. لقد ترك المرجوم علي الكتابي الدنيا وهو يكافح في سبيل الله، وترك من بعده أبناء بررة، وصدقة جارية، وعلماً يُستقاد به. بارك الله في أبنائه، الشيخ حسن، والدكتورة حسناء، والصيدلي حمزة، والمهندس الدكتور حسين، مع والدتهم الفاضلة أم حسن وأعمامهم، وأبناء عمومهم الكرام، من أسرة الكتاني العربقة المتميزة بالعلم والعطاء من أجل الصالح العام.

# كتاب العدد \_\_\_\_

د.على أحمد عتيقة

الأمين العام

منتدى الفكر العربى

ص.ب: ۹۲۵٤۱۸

عمّان ١١١٩٠ -الأردن

تلفون: ٨/٨٠٧٠٥ (٢-٢٢٩+)

ناسوخ (فاكس): ٥٦٧٥٣٢٥ (٦-٩٦٢)

E-mail: atf@nic.net.io

#### د. الحبيب الجنحاني

أستاذ التعليم المائي – كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة التونسية شارع بوسيت رقم ٦ هاكس: ٥٦٧٥٥ – (٢٦٦١)

#### د. جوزيف مسعد

أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث جامعة كولومبيا، نيويورك فاكس: ٢١٢- (٢٠٠١) E-mail: jam25@columbia.edu.

الاستداؤ

# الفلسطينيون و المحرقة اليهودية

د. جوزيف مسعد \*\*

في إطار اللقاء الشهري المترك (اللقاء السادس لعام (١٠٠١) لنتدى الفكر العربي الاجمود والمحمدية العربية للبحوث المقادية، ألقى د. جوزيف مسعد، أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا بنيويورك، معاضر بعنوان «القاسطينيون والمحسرقة الهودية، في مقر المنتدى في ٨ تموز/يوليو العرب.

حضر اللقاء أعضاء المنتدى والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية المقيمين في عمان، إضافة إلى مجموعة من رجال المفكر والمسؤولين المقيمين في عمان.

منذ لحظة بدء الصهيونية لمشروعها الاستيطاني/الاستعماري في فلسطين، أصبح التاريخ اليهودي والتاريخ الصهيوني تاريخاً واحداً: فلم ينظر إلى الصهيونية أنها تمثل قطيعة مع التاريخ اليهودي بل على إنها التكملة المشروعة له. فقد كان الشرط الشتاتي قد حَرَفَ التاريخ اليهودي عن مساره الصحيح؛ أما الصهيونية فقد أخذت على عاتقها تصحيح هذا المسار باتجاه غايته المنشودة، ألا وهي هدف الدولة. لقد قامت محاولات شتى لفصل التاريخ اليهودي عن التاريخ الصهيوني حتى منتصف القرن الماضي، ولكنها فشلت جميعها أمام النحاح السياسي التي حققته الصهيونية. منذ تلك اللحظة، أعادت الصهيونية كتابة التاريخ اليهودي، حيث تحول إلى تاريخ انتصارات العبرانيين القدماء، الذي قاطع مساره التاريخ المشين ليهود أوروبا المليء بالمذابح والاضطهاد اللذين توجا بالمحرقة اليهودية، ومن ثم استهل هذا المسار بتاريخ الإنتصارات الصهيونية. ثمة محصلة ثانية لانتصار المشروع الصهيوني. وهو ارتباط التاريخ اليهودي والتاريخ الفلسطيني ارتباطاً محكما: إذ أصبحت بذلك فصول من التاريخ اليهودي التي تبنتها الصهيونية كجزء من تاريخها متصلة بالتاريخ الفلسطيني. ومن أهم هذه الفصول التاريخية، تاريخ المحرقة اليهودية، في أثناء الحرب العالمية الثانية والذي استخدمه الصهاينة من أجل أهداف دعائبة ليؤكدوا «حقَّهم» في فلسطين التي ادعوا حقهم الكولونيالي المزعوم فيها قبل ذلك بنصف قرن. حين استملكت الصهيونية المحرقة وضحاياها، أصرّت الصهيونية وإسرائيل على أن أيَّ إقرار بالمحرقة وضحاياها هو إقرارٌ «بحق» إسرائيل في «الوجود»، وبالعكس، فأية محاولة لإنكار حق إسرائيل المزعوم في الوجود هي بالتالي إنكارً للمحرقة. فقد جعلت الصهيونية الربط بين المحرقة وإقامة دولة اسرائيل مفهوما مقدساً حين أصرّت في «الاعلان عن إقامة الدولة» على الآتي:

«بدونَّ شك، أثبتت المحرقة التي ارتُكبت في حق شعب إسرائيل مؤخراً، والتي ذُبح في أثنائها ملايين اليهود في أوروبا، ضرورة المثور على حل لمشكلة الشعب اليهودي الذي يفتقر الى الوطن والاستقلال.

<sup>\*</sup> أستاذ السياسة والفكر العربي الحديث في جامعة كولومبيا بنيويورك.

<sup>\*\*</sup> وعدنا القراء الكرام في عددنا الماضي بنشر ملخص للمحاضرة: لكن، بما أن الموضوع من الأهمية بمكان، رأينا نشر: النص الكامل للمحاضرة.

هذا الحل هو تجديد إقامة الدولة اليهودية في إسرائيل، التي ستفتح بوابات الوطن على وسعها لكل يهودي، والتي ستمنح لكل يهودي [الامتياز بأن تكون هويته في] منزلة شعب ذي حقوق متساوية بين الأمم،

في السياق نفسه قال موشي شاريد، الذي أصبح فيما بعد رئيس شاريد، الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء إسرائيل، أن الصهاينة له يود أوروبا المروّعة ... ولكن ليس بإمكانهم أن المروّعة ... ولكن ليس بإمكانهم أن يتوفقوا عن الإصرار على حقيقة أن الموقعة الموقعة المعقد منده الأحداث قد أثبت صبحة الموقعة منذ الأحداث الصهيوني من حلّ المشكلة اليهودية. فقد كانت الصهيونية قد تنبأت بحدوث المحرفة قبل عقود من الزمن، ... "

إذاً، لا يمكن فهم المحرقة اليهودية إلا عبر الوساطة الصهيونية ووساطة إسرائيل. فقد أصرت إسرائيل على تجميد اللحظة التي أصبح فيها اليهود ناجين من المحرقة. أما أن الفلسطينيين قد قابلوهم لأول مرة لا كناجين من المحرقة بل كمستوطنين/ مستعمرين فذلك لا بهم الخطاب الصهيوني. أما موضوع المحرقة اليهودية الذي بقى في سبات عميق حتى أخرجته إسرائيل ويهود أمريكا في الستينيات والسبعينيات إلى حيز الخطاب الشعبي، فقد استُحدم حجة للدفاع الأيديولوجي عن العنف الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني والبلاد العربية المجاورة. وقد أصرت إسرائيل على أنه يجب على العرب والفلسطينيين القبول بالمحرقة اليهودية و «بحق إسرائيل في الوجود» كصفقة واحدة غير قابلة للفصل. فقد أصرّ دافيد بن غوريون بعد المحرقة، بدون تردد، أن «الدولة اليهودية هي وريشة الستة مالايين ... الوريث الوحيد... إذ أنهم لو عاشوا، كانت أغلبيتهم ستأتى الى إسرائيل. (1) في أواخر عام ١٩٤٢، بعد أن بدأت أخيارً

المحرقة الدائرة آنذاك تصل الى العالم، عثر بن غوريون عن استراتيجية الصهيونية باستملاك التاريخ اليهودي: «المأساة قوة، ان استُخدمت في اتحاه منتج. ان حوه الاستراتيجية الصهيونية هو معرفتها كيف تحول نكبتها لا لمصدر بؤس وشلل، كما فعل الشتات، بل كعين ماء تنضح إبداعاً وطاقة». (٢) أما ردُ الَّعرِ ب والفاسطينيين على هذا الربط الاسرائيلي، فقد كان متنوعاً. بعض الذين وقعوا فى فخ الايديولوجية الصهيونية، اعتقدوا أنه إذا كان القبول بالمحرقة يعنى القبول بحق اسرائيل في الوجود كدولة استيطانية/استعمارية وعنصرية، فيجب إنكار المحرقة أوعلى الأقل التساؤل حول حدوثها. مقابل ذلك، حاولت منظمة التحرير الفلسطينية والكثير من المثقفين والصحفيين العرب جاهدين بالكلمة وبالفعل، فك الربط بين هذين الحدثين والنظر الي المحرقة اليهودية خارج الوساطة الصهيونية. بيد أن الصهيونية وحلفاءها أدانوا محاولات فك الربط هذه، كما أدانوا الإصرار الفلسطيني على أن الناجين من المحرقة تركوا سواحل أوروبا لاحثين ووصلوا الي سواحل فلسطين مستوطنين/مستعمرين مسلحين. رُغم إصبرار التحركة الصهيونية والدولة الاسرائيلية على وجوب قبول الفلسطينيين بربط المحرقة مع حق إسرائيل في الوجود، يصر الإثنان على رفض الإقرار بالارتباط العضوى بين تاريخ الصهيونية المنتصر والتاريخ النكبوي الذي ابتلى به الفسلطينيون نتبحة لذلك، عدا عن رفض اسر اثبل رؤية معظم التاريخ الفلسطيني الحديث وتبلوراته نتيجة مباشرة لمزاعمها الاستعمارية في فلسطين، تصر إسرائيل والصهيونية على أن التاريخ الفلسطيني، أو على الأقل الجزء منه

الذي فرض نفسه على اسرائيل، هو استمرار اللاسامية الأوروبية، ان لم يكن استمراراً للهتلرية بذاتها. لقد كان بن غوربون واضحا في تقييمه هذا؛ إذ أصرً في جلسة كأن يخاطب فيها الناجيين من المحرقة: إننا «لا نريد أن نصل الى الوضع الذي كنتم فيه. فنحن لا نريد للنازيين العرب أن يأتوا ويذبحونا».(١) أما الفلسطينيون، من جانبهم فحجتُهمُ هي أن المحرقة جريمةٌ أوروبية أجبر الفلسطينيون على دفع ثمنها،(٥) فَضَي حين يقف الفلسطينيون وحدهم مطالبين اسرائيل بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها وما زالت ترتكيها في حقى الشعب الفلسطيني، ينضم كُورسٌ عالمي لاسرائيل مطالبا الفلسطينيين بقبول التوظيف الأيديولوجي الصهيوني للمحرقة لتبرير جرائمهأ ضد الفلسطينيين.

إن كانت الصهيونية قد وجدت دوراً الفلسطينيين في مشروعها، فقد كان المناسبة المستخطئة المستخطئة التاريخية وتقديرهم لمهمتها التاريخية وتقديرهم لمهمتها الحضارية، أو كما يقول الفرنسيون La Mission Civilisatrice

إن مطالبة الفلسطينيين برؤية تاريخهم والتاريخ الصهيوني من منظار صهيوني، قديمٌ قدم الصهيونية ذاتها. في روايته الشهيرة، الأرض القديمة - الجديدة Altneuland, ابتدع ثيودور هرتسل شخصية فلسطينية أسماها «رشيد بيه»، الذي كان يتغنى بالإنجازات الصهيونية . بصر «رشيد بيه» على أن الصهيونية «كانت بركة عظيمة لنا جميعا،،(١) حين سائله أوروبى مسيحي عن عدم كره الفلسطينيين العرب للمستوطنين المستعمرين اليهود كـ «متعدب»، يجيبه رشيد بيه بغضب: «أتدعو رجلاً لصاً إن لم يأخذ منك شيئاً، لكنه يعطيك شيئًا آخر؟ إن اليهود قد أغنونا، فلماذا نغضب منهم ؟ .. (٧)

بوضح رشید بیه موقفه قائلاً : «لم یکن يوجد شيئ أكثر فقراً وتعاسة من القرى العربية في أواخر القرن التاسع عشر. أكواخ الفلاحين الطينية لم تكنّ تصلح زرائب [للحيوانات]. ولقد كان الأطفال عراة في الشوارع مهملين يكبرون كالحيوانات الصماء؛ أما اليوم، فكل شيئ اختلف، «فقد استفاد هؤلاء من الاحراءات التقدمية للمجتمع الجديد».(^) بما أن معظم الفلسطينيين قد خيبوا توقعات هر تسل فيهم، اضطرت الصهيونية لتصويرهم فى ضوء جديد. فقد صورتهم على أنهم لاساميين، مشكلتهم الوحيدة مع إسرائيل هي يهوديثها، وأنهم المستعمرون الحقيقيون لهذه الأرض اليهودية القديمة.

ولكن كيف قابل الفلسطينيون الناجين من المحرقة ؟ حقيقة وجود ۲۲,۰۰۰ جئددی، أو ثلث جيش الهاجاناه، عام ١٩٤٨ ، من الناجين من المحرقة مهم جداً في هذا السياق:(١) إذ أنهم اشتركوا في طرد الفلسطينيين وفي ارتكاب الكثير من مذابح حرب ١٩٤٨. في تعليق نادر على دورهم في أحداث من هذا النوع في الصحافة الإسرائيلية، علقت متحيفة «هعولام هزى» على صورة نشرتها لجنود إسرائيليين يقومون بطرد فلسطينيين عام ١٩٥٠ قائلة: «لاحظوا الرقم الموشوم على ذراع الجندي القائم على الحراسة. الكثير من المهاجرين الذين خاضوا جهنم معسكرات الاعتقال الأوروبية يفتقرون الى المسلك المناسب مع أسرى الدولة

تذمر الناجون من المحرقة من استخدامهم كذخيرة من قبل القيادة الصهيونية: إذ أنهم كانوا يُرسلون إلى الجبهة، ولم يحطوا وطائف إدارية نتيجة جهلهم اللغة العبرية. (() حسب تقرير للهاغاناه: «كان المجندون يُرسلون فيز وصواهم من البواخر التي

وصلوا على متنها الي مراكز تدريب المكلّفين، ومنها لكتائبهم ووظائفهم». (۱۱) بما ان الكثير منهم ماتوا في المعارك، أوصى تقرير الهاجاناه بوجوب «اعطاء تعليمات لجميع الوحدات أن على هؤلاء المكلفين أن يخوضوا زمام المعركة فور انتهاء (ولكن ليس قبل) تدريبهم الكافي". (١١) بعد المذبحة التي راح ضحيتها ٢٠٠ فلسطيني في قرية الطنطورة،(١١) والتي قامت بها كتيبة الكسندروني التابعة للهاغانا، أقام ناجون من المحرقة كيبوتس نشوليم على أنقاضها (١٠٠) أما كيبوتس لوحامي هغيتأوت، الذي يحتوي على متحف مقاومي الغيتو، فقد بنّاه ناحون من غيتووارسوعلى انقاض القرية الفلسطينية المهدمة، السميرية، التي طرد أهلها في حرب ١٩٤٨. (١١) وفي كتابه المهم، المليون السابع: الإسرائيليون والمحرقة، يقول الكاتب الاسرائيلي توم سيغف نسبة الى كيبوتس لوحامى هغيتاوت: «لا يوجد مستوطنة في أسرائيل تشير بوضوح أكثر الى الصلة بين المحرقة والمأساة الفلسطينية». (١٧) لقد اشترك الكثير من الناجين من

المحرقة بعمليات النهب والسرقة للممتلكات الفلسطينية المهجورة، وحسب ما يقول سيغف: «هرب مئات الآلاف مين العيرب أو طيردوا مين منازلهم. أخليت مدن كاملة ومئات القرى وأعيد إسكانها في وقت قصير بالمهاجرين الجدد الذين بلغ عددُهم ١٠٠,٠٠٠ في نيسان ١٩٤٩؛ أغلبيتهم من الناجين من المحرقة. كانت هذه لحظة درامية في النضال من أجل إسرائيل، وأيضاً لحظة مخيفة في تفاهتها؛ إذ ركّزت أكثر من اللازم على الصراع على البيوت والأثاث. شعب حر - أي العرب - استوطن المنفي وأصبحوا لاجئين معدمين، في حين لاجؤون معدمون - أي اليهود - أخدوا

مكان المنفيين كخطوة أولى في طريقهم إلى حياتهم الجديدة كشعب حرّ. المجموعة الأولى خسرت كل ما تملكه، في حين وجد الآخرون كل ما يحتاجونه - موائد، كراسي، خزانات، حلل للطبخ، مقالى ، صحون، وأحياناً ملابس، وألبومات صور عائلية، وكتب وراديوهات، وحتى الحيوانات المنزلية الأليفة... في غضون شهور سيطرت على البلاد موجة من جنون خد ما تستطيع أخذه، والذي يصل أولاً يأخذ أكثر ... وقد استملك المهاجرون أيضاً المحلات والمعامل العربية حتى أصبحت بعض الأحياء العربية تشبه القرى اليهودية في أوروبا في فترة ما قبل الحرب ». (١١)

في دفاعه عن الصهيونية، يصرّ آيزك دويتشر، وهو صهيوني متناقض التزعة، على أنه لا يمكننا لوم اليهود إن كنا عادلين، على ما أصاب الشعمار الضسطيني نتيجة الإستعمار الصهيوني: «إن شعباً مطارداً من قبل الصهيوني: «إن شعباً مطارداً من قبل ويستطيع ان يتجنب جرح من هم في ويتنوية ودوس ممتلكاتهم، "الله ييد وكأن دويتشر لم يتوقف العطقة للتمكير فيما إذا كان بمقدور يهود أوروبا الهرب كلاجئين دون أن يصبحوا الهرب كلاجئين دون أن يصبحوا مستعمرين: إذ أنه لم يتحرَّ كيف تحول استعمار."الم جنود

كان الحاج أمين الحسيني الشخصية التي زودت الإسر اليليين بأشخصية التي دريط الشخصية عندائية تريط الفلسطينيين بالثارة و واللاسامية الأوروبية . هقد اتجه المفتي إلى المانيا في أثناء الحرب هرباً من بطش البريطانيين وحاول في أثناء وجودم التي العصول على عهود ألمانية بأن الألمان لن يسائدوا إقامة وطن يهورتها في في فضاحين الوراثها في فلسطين، الواثاق التي أبرزتها في فلسطين، الواثاق التي أبرزتها في فلسطين، الواثاق التي أبرزتها

الوكالة اليهودية عام ١٩٤٦، بحجة أنها تثبت أن المفتى كان قد قام بدور في إبادة اليهود، لم تثبت شيئاً من هذاً القبيل، كل ما أثبتته هذه الرسائل غير الموقعة والتي تنسب إلى المفتى أنه عارض سماح ألمانيا النازية ورومانيا لليهود بالهجرة الى فلسطين. (١١) رُغم عدم وجود أدلة أخرى، تصرُّ الدعايةُ الإسرائيلية على تصوير المفتى على أنه شارك في إبادة يهود أوروباً. ففي موسوعة المحرقة المكونة من أربعة مجلدات، والتي نشرها يد فشم، كان حجم الجزء المخصص للمفتى، كما بين بيتر نوفيك، ضعف الأَجزاء المخصصة لشخصيات مثل حويلز وجورينغ، وأطول من الأحزاء المخصصة لهايدرخ وهملر مجتمعة. من بين الأجزاء المخصصة للسير في الموسوعة، كان فقط الجزء المخصص لهتلر يفوقها، وبسطور قليلة فقط.("") تزعم كاتبة سيرة المُ فتى في الموسوعة، إيريت أبرامسكي- بلاي، ودون إيراد أي إثباتات، أن المفتى «حاول إقناع دول المحور توسيع مشروع الإبادة ليشمل يهود فلسطين والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»("") يوجد حائط كامل في متحف يدفشم مخصص للصلات المزعومة بين المفتى ومسؤولين نازيين. ويعلق سيغف على ذلك قائلا: «الزائر يعطى الإنطباع أن ثمة الكثير من التشابه بين الخطة النازية للقضاء على اليهود وعداء العرب لاسر اثبا ». (۲۱)

قامت إسرائيل ومحبّوها في محبّوها في محبّوها التشهير التشهير مجمالات التشهير عرفات، لأنهم مثل الحاج أمين، عارضوا الاستعمار الصهيوني، فقد سمّت النيويورك تايمز عبد الناصر «متلر على النيل». ("اوين غوريون نفسه أطلق على عبد الناصر لقب الاكتاور الفاشي، أما مناحم يبنن الناصر لقب ، أما مناحم يبنن

فأصرعلى أن عبد الناصر محاط بمبعوثين نازيين. ومنذ عام ١٩٤٨ اتهمت إسرائيل المصريين بشكل عام باضطهاد يهود مصر على الطريقة النازية. (٢٦) الصحيفة الأسر ائتلية معاريف بررت غزو إسرائيل لمصر عام ١٩٥٦ بأنه متع تحوّل عبد الناصر إلى هتلر الشرق. أما ابلي فيزل، الذي حاز على جائزة نوبل فيما بعد، فقد زعم وقتها في مقال، لم يبرز فيه أي إثبات البتة، أن خروج معظم اليهود المصريين من مصر بعد غزو ١٩٥٦ خطط له رجل من اله SS. (۱۳) وفي خطاب له في الكنيسيت، روج بنّ غوريون نفسه لكذبة كبرى زعمت أن الصليب النازي (أو السواستيكا) مرسوم على كل الدبابات المصرية. (١٨) وفى مراسلاتهم مع زعماء أحانب، أصر الإسرائيليون على أن غزو عام ١٩٥٦ كان دفاعاً عن النفس، وذكّروا بزمن المحرفة الذي لم يدافع فيه أحد عن اليهود. (٣١) تدريجيأ أصبحت المحرقة مرتبطة

بالسياسة الإسرائيلية، لا ليهود إسرائيل فحسب بل أيضاً ليهود الولايات المتحدة. فبعد انتصار إسرائيل عام ١٩٦٧، أكد الحاخام ارفنغ غرينبرغ (الذي شغل فيما بعد منصب مدير مكتب رئيس الولايات المتحدة للمحرفة) قائلا: «في أوروبا أخفق الله في أداء مهمته، ولو أنه أخفق مرة أخرى في حزيران لكان ذلك بمثابة تدمير كامل للعهد». (١٠٠) قبل بدء حبرب ۱۹۳۷، نشيرت حير نيدة فأرتس فائمة لمقولات هتلر وعبد الناصر تزعم أنها متشابهة، منها مثلا مقولة عبد الناصر عام ١٩٦٧: «إن كانت إسرائيل تريد الحرب فسيتم القضاء عليها»، ومقولة هتلر عام ١٩٣٩: «إن كان اليهود سيجرون العالم الی حرب، سیقضی علی پهود العالم». (") إضافة إلى هذه الحملات، كان إصرار إسرائيل على تصوير

ضعفها بعكس استراتيجية مقصودة. هقد كشف متتياهو بيلد، المهندس 
المعماري لغزو عام ۱۹۲۷، بعد يضع 
سنوات من الحرب أنه «لا يوجد أن 
سبب لإخفاء الحقيقة، وأنه منذ عام 
سبب لإخفاء الحقيقة، وأنه منذ عام 
يتجرأ أحد، أو بالأحرى، لم 
يستطح أحد، أن يهدد وجود إسرائيل، 
ورغم ذلك، فقد استمرزا بالترويد 
لفكرة أننا الجانب الأضعف، وأننا 
شعب ضعيف وهامشي يخوض جماح 
نضال مُكنن لوجوده، وأنه يمكن إبادتنا 
ضا أحطة، (")

وقد كتب فيزل، في أثناء حرب 1,47 أنه ولأول مرة في حياته البائفة وخول مرة في حياته البائفة من عرب المناف من في حياته البائفة وأكل فيزل قائلاً: إن العالم بالنسبة لليهود الم يتغير أبدا وما زال غيره مكترث لقدرناه." في أثناء غزوه لينان عام 1474، برر بيغن تدمير بيرون الشامل بالتذكير بعام 1450 إذ أعطاه تدمير مبنى مركز قيادة عرفات الشعور بأنه قد بعث بالجيش هناك الشعور بأنه قد بعث بالجيش منتى هارته. "وكان بيغن قد وصف منتى هاردة، التحرير الفلسطينية عند وصف منظمة تاتجرير الفلسطينية عسبقا با منظمة تازية جديدةه."

لم يُستخدم وسمُ الثازية فقط ضد

العرب والفلسطينيين، بل استخدم أيضا ضد إسرائيل من قبل إسرائيليين وفلسطينيين، حين اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم نازية. في سياق المذابح التي ارتكبها الإسرائيليون ضد الفلسطينيين عام ١٩٤٨، وصف بعض الوزراء الإسرائيليين أعمال الجنود الإسرائيليين بر «أعمال نازية»، وحثت هذه التسمية بني مارشك، المسؤول التربوي في البالماخ، ليطلب منهم التوقف عن أستخدام هذا التعبير. بعد مذبحة الدوايمة، أصر أهارون رسلنع، وزير الزراعة آنذاك، في اجتماع وزاري أنه «لم يستطع النوم كل الليل... فقد ارتكب اليهود أفعالاً نازية ". (١٦) وقد استخدمت لغة وتعابير مشابهة لوصف

عمليات القتل التي قام بها الجيش الإسرائيلي حين أطلق النار وقتل ٧٧ فلسطينيا (بينهم الكثير من النساء والأطفال) من مواطني إسرائيل في قرية كتر قاسم عام ١٩٥١. في حين شأن الصحف الإسرائيلية أنثة من شأن المذبحة، كتب أحد الحاخامات الإسرائيليين: «يجب علينا أن نطالب الشعب كله بأن يشعر بالعار والذل... إذ سنصبح قريبا مثل النازيين مرتكين مذابح. (٧)

أما الفلسطينيون، فقد قاموا من جانبهم باستخدام نعوت مشابهة للجرائم الإسرائيلية. وقد ازدادت هذه الاتهامات في فترة الانتفاضة الأولى. حين طرح أحد بيانات القيادة الوطنية المؤحدة للإنتفاضة تعريفا للانتفاضة على أنها «أطفال وشباب الحجارة والمولوتوف وآلاف النساء اللواتي أحهضن نتبحة الغازات السامة أه فنابل الغاز وأولئك النساء اللواتي رمي بأزواجهن وأبنائهن في السجون النازية». (۱۱۰ كانت دائما تثور ثائرة الإسرائيليين على هذه الاتهامات حتى حين كانت أوجه التشابه قريبة. فمثلاً، حين طُلب من مجلس إدارة يدفشم إدانة ما فعله جندي إسرائيلي، كان قد أعطى تعليمات لجنوده بحفر أرقام على أذرع الفلسطينيين، رفض مدير الإدارة جدعون هاوزنر المبادرة، مقرراً «بأن لا علاقة لها بالمحرقة».

منذ ظهورها على الساحة الدولية. ميّزت منظمة التحرير الفلسطينية دائماً بين الصهاينة واليهود. وهي تختلف في ذلك بشدة عن إسرائيل والمنظمات اليهودية والصهيونية في العالم المذين يعرقون إسرائيل والصهيونية باليهودية ويقيمون مطالبتهم بفلسطين على الأسس اليهودية نفسها. لقد رفضت منظمة التحرير هذا الربط بين اليهود والصهيونية مسمية اسرائيا, لا والصهيدا الميهود

الصهيوني، ولكن، خلافاً لمنظمة التحرير والمثقفين الفلسطينيين، يسمى أغلبية الفاسطينيين مضطهديهم د البهود»، وهي تسمية اختارها مضطهدوهم لنفسهم وعلى أساسها يبررون اضطهادهم للفاسطينيين، وبثير ذلك ثائرة إسرائيل والصهيونية لدرجة حكمهم على تسميتهم باليهود كدليل على «لا سامية «الفلسطينيين، حسب هذا التصور، إذاً، على الفلسطينيين أن يُضطهدوا من قبل أناس يسمون أنفسهم باليهود ويبررون اضطهادهم على أساس بهوديتهم، ولكنهم سيدانون (أي الفلسطينيين) إذا تجرؤا وسموا أعداءهم بالاسم الذي اختاره هذا العدو لنفسه، ويطلب منهم أن يكونوا يقظين وأن يفرقوا بين اليهود والصهاينة، وهو شيئ بفشل أعداؤهم في عمله في معظم الأحيان. لكن منظمة التحرير قبلت بحمل حَمِّل اليقظة هذا. فقد أصرت دائما على إظهار تعاطفها معضحايا المحرقة اليهود، وعلى إدانة النظام النازي. وحيين خطب عرفات أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة في نـيـويـورك عـام ١٩٧٤، أدان «بشـدة مذابح اليهود تحت الحكم النازي". (\*\*) وأضاف بأن الفلسطينيين كانوا سيرحبون بالناجين من المحرقة كما رحبوا من قبّل باللاجئين الشركس والأرمن، لوكان هدف الهجرة اليهودية «العيش جنباً الى جنب معنا،

«الحولة اليهودية» بل د «الكبان

في سجاله ضد الوصف الصهبوني للثورة الفلسطينية بأنها «إرهاب»، شبّه عرفات المقاومة الفلسطينية بالثورة الأمريكية والمقاومة الأوروبية ضد النازية، وبالنضالات المناوئة للاستعمار في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية. (١٠٠) بعد مر اجعته للفظائع التي قام بها البريطانيون والصهابنة ضد الشعب الفلسطيني، شدّد عرفات على أن «كل هذا لم يحوّل شعبنا إلى شعب يريد الثأر أو الانتقام، ولم يجعلنا نستخدم عنصرية أعداثنا...إذ إننا ندين كل الجرائم التي أرتكبت ضد اليهود، كما نستنكر كل التمييز الحقيقى الذى تعرضوا له نتيجة يهوديتهم». (۱۳) أنهى عرفات خطابه بمطالبة اليهود بمعارضة العنصرية وبالكف عن دعم دولة إسرائيل العنصرية، منادياً بهم للعيش كمساوين للفلسطينين في دولة فلسطينية ديمقراطية.(١١)

تبع الفعل موقف منظمة التحرير 
هذا من المحرفة، فني العقد التالي 
وفي الذكري الأربعين لإنتفاضة غينو 
وارسو، أعلنت المنظمة عن نيتها وضاب 
إكليل تذكاري على صرح غيتو وارسو 
المنظمة في بولندا، هؤاد ياسين، إن 
المنظمة في بولندا، هؤاد ياسين، إن 
هؤلاء اليهود الذين ماتو وهم يحاربون 
بيش الاحتلال الألماني هم «وتقاؤنا 
وأخوتنا… ونحن نعنهم اليهود 
الإبطال، (11) أغار إملان المنظمة عن 
نيتها هذه معارضة هورية من رؤساء 
مركز سيمون فيرنتال، وهم مجموع 
أمريكية مشاركة في جهود (جياء)

متمتعين بنفس الحقوق وعليهم نفس

المسؤوليات». ولكن، بما أن هدفهم

كان «اغتصاب أرضنا، وتشريد شعبنا،

وتحويلنا إلى مواطنين من الدرجة

الثانية، فهذا شيئ لا يستطيع أحد أن

يطالبنا بالخنوع والخضوع له». شدد

عرفات في خطابه على أن نضال

منظمة التحرير لا يستهدف اليهود بل

ذكرى انتفاضة الغيتو. (١١) وأعرب الحاخام ألكزاندر شندلر، وهو رئيس الوفد الأمريكي، عن غضبه قائلاً: «إن مشاركة من يقتل النساء والأطفال اليهود ويحتفل بذبح الأبرباء بمثابة مهزلة بشعة في حق كل شيء يمثله إحياء الذكري هذا». (١٧) فوجي ياسين بردة الفعل هذه. فالفلسطينيون، بالنسبة له، «يريدون تكريم أبطال الغيتو لأننا ما زلنا نواجه الفاشية ذاتها ضد شعبنا». (١٨) في احتفال إحياء الذكرى، وضع ياسين، الذي رافقه الوفد الفلسطيني، إكليلاً على النصب، وأكد أنه وضع «الإكليل لأن الشعب اليهودي كان ضحية النازية والشعب الفلسطيني ضحبة النازيين الجدد... الصهاينة وإسرائيل. (13) طلبت إسرائيل من وفدها العودة للتعبير عن احتجاجها، في حين أعربت وفودٌ بهودية أخرى، تشمل الوفد الأمريكي، عن غضيها واستيائها. (٥٠) قبل احباء الذكري ببضعة أيام، كانت منظمة التحرير قد عيّنت إيلان هليفي، وهو إسرائيلي يهودي شرقي، في منصب ممثل المنظمة في الأشتراكية الدولية كي يحل محل عصام سرطاوي بعد اغتيال

شيء صعب على البلغ... فهذا الرجل، ولمدة ٢٥ عاماً على الأقل، قاد منظمة رُوحيت من أجل قتل اليهود، فالرجل قد ألحق الكثير من الأذى ، وأرق الكثير من الدماء... ولكنه فجأة أصبح رجلاً صالحاً، ""

كما هو متوقع ، لم يبال ڤيزيل بدماء الآف الفلسطينيين التي أراقها ا

رابين وبيريز. بالتأكيد لم تغير أوسلو محاولات الإسرائيليين وأصدقائهم من تصوير الفاسطينيين على أنهم على شاكلة النازيين، حين قرر لخ فاونسا دعوة الفائزين بجائزة نوبل، ومن بينهم عرفات، إلى إحياء الذكرى الخمسين لتحرير معتقل أوشويتز في كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، قامت قيامة الناجين من المحرقة ومنهم مسؤولين فى يدفشم ومجموعات يهودية حول العالم، فقد علق مناشى لورنسى، وهو رئيس منظمة توائم منغلى، قائلاً: «لايحتاج عرفات للذهاب إلى أوشويتز ... فهو بمثابة استمرار لما حدث هناك»:(عه) ولكن قيرا كريغل، وهي إحدى عضوات منظمة منغلى، اعتقدت إنه من واجب عرفات الذهاب كى يتعلم دروس المحرقة، وأضافت إلى إذاعة إسرائيل «سآخذه من يده وأريه الفظائع التي أرتكبت في كل مكان هناك». «لو فعلت ذلك»، أجابها دوف شيلانسكي، نائب رئيس الكنيست «فلن تمسكي بيدي ابدأ». أما حاخام بولندا الأكبر ، بنحاس مناحم يوسكوتس، فقد وافق على زيارة عرضات لأن ذلك قد «يمنع القتل والحرب... ويوفر الأمن للشعب اليهودي... إن كان الساسة يعتقدون أن بزيارة عرفات هذه سينجز كل هذا، فأنا أرحب بها... أحياناً يفعل المرء أشياء غير مستساغة». ("") أما المجلس الأوروبى اليهودى فقد طالب بمقاطعة نشاطات إحياء الذكرى لأن عرفات «يمثل الكثير من المعاناة للشعب

اليهودي". (\*\*) نتيجة لازدياد الضغوطات على قاونسا، حسم الأخير الأمر بقراره عدم دعوة الفائزين ىحائزة نوبا .. (١٥) وزب خارجية اسرائیل آنئذ، یوسی سارید، استنکر القرار لأن، في نظره، رفض البلاد العربية عرض فيلم «قائمة شندلر» هو بمثابة إنكار المحرفة. وحضور عرفات كان سيكون بمثابة إقرار بالمحرقة و «الاعتراف بحقيقة المحرقة هو بمثابة اعتراف غير مباشر بحق اسرائيل في الوجود». (٥٧) أما دوف شيلانسكي، وهو من الناجين من المحرقة وكان قد قاد فصيلاً في حرب ١٩٤٨ وأعتقل لاحقاً لمدة ٢١ شهراً في سجون إسرائيل لقيامه بأعمال إرهابية، (مد) فقد كان له رأيٌ آخر: «سيدهب عرفات الي أوشويتز كي يتعلم من أستاذه هتلر کیف یدمرنا \*. (۱۹)

رُّغم هذه المواقف غير المرحبة به، وفي سياق استسلاماته المستمرة للاسر أثيليين وللولايات المتحدة، أقنعت إدارة كلنتون ياسر عرفات عام ١٩٩٨ بالقيام بزيارة للمتحف التذكاري للمحرقة في واشنطن العاصمة، وقد طرح فكرة الزيارة هذه دينس روس المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ونائبه آرون ميل «كلُّفْتة صُلْح» من الفلسطينيين للاسرائيلين. ولكن المتحف رفض لَفْتة عرفات هذه، فقد أخطرت مصادر من المتحف صحيفة الواشنطن بوست أن أضراداً من المجتمع اليهودى الأمريكي حذروا مدير المتحف والشر رايخ «أن (عرفات) هذا هو هتلر بذاته». ألغى عرفات زيارته حين أعلمه مسؤولو المتحف أن بإمكانه زيارة المتحف كفرد فقط، دون الإجراءات الأمنية والبروتوكولية التي يحظى بها رؤساء العالم عند قيامهم بالزيارة بنفسها، نتيجة للإحراج الذى سببته هذه المسألة، علق نبيل أبوردينة،

المستشار الإعلامي لعرفات معرباً عن أسفه لأن السلطة الفلسطينية قد مدّت يديها «منذ عهد رابين ولكن أيادينا ضربت لأنه يوجد أشخاص ما زالوا يعيشون في الماضي». (١٠٠)

بينما صفّق مسؤولون إسر ائيليون لإحراج عرفات هذا، كان ثمة شجب قوى لموقف المتحف في واشتطن. فقد ثار مجلس إدارة المتحف على ما حصل مما قاد مايلز ليرمان، السكرتير العام لمجلس إحياء ذكرى المحرقة، إلى تغيير موقفه وسحب الدعم الذي كان قد أعطاه في بادئ الأمر لمدير المتحف رايخ، وبالتالي، إرسال دعوة رسمية لعرفات بزيارة المتحف. ردّ عرفات على الدعوة معرياً عن تصميمه زيارة المتحف. علق ليني بن دافيد، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإسرائيلية فى واشنطن، أنه إذا كان عرفات سيتعلم من [ما حصل في] المحرقة ولن ينكرها، فهذا أفضل (لنا)». (١٠٠) أضاف أفنر شاليف السكرتير العام لمديرية يدفشم، أن نتيجة لزيارة عرفات المرتقبة «سيتردد عرفات (مستقبلاً) قبل أن ينكر (المحرقة)». (١٢) لم تأبه هذه الاكاذيب والدعايات بحقيقة أن عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية لم ينكروا المحرفة أبدأ بل كانو دائماً متضامنين مع ضحاياها. قرر عرفات أخيراً عدم الذهاب، (١١٠) وكلفت المسألة مدير المتحف رايخ وظيفته. (١١)

ما هي العوامل التي شرخت فجأة الإجماع الصهيوني والإسرائيلي على الإدانية الإسرائيلي على الإدانية لكل معاولات عرفات والمعترفة للتعبير عن التضامن مع ضحايا المحرفة استمرت حتى عام المهائي؟ الجواب بسيط: لم تكن الذهنية عرفات المرتقبة لم تكن زيارة عرفات المرتقبة لمتحونة المعبوال تعبير عرفات عن المحرفة تصبو إلى تعبير عرفات عن

- 314. -

تضامن شعب هو الأن ضحية الاضطهاد من شعب آخر كان ضحية لاضطهاد أكبر؛ بل كانت تأكيداً للإسرائيليين والصهاينة على تفهمه وتعاطفه مع اسرائيل، عدوه الأسبق، الذي سامحه عن كل جرائمه ومازال يسامحه عن جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني منذ توقيعه معاهدة أوسلو. فقد كانت زيارته للمتحف مصادقة على الخضوع الفلسطيني التام للوساطة الاسرائيلية في رؤيته للمحرقة اليهودية. إعتراف عرفات بالصلات التي تصر إسرائيل على أنها تربط بين المحرقة وحق إسرائيل في الوجود هي بمثابة انصياعه التام لصهينة التاريخين، الفلسطيني واليهودي، معاً. إحتفالا بهذا الحدث، نشرت صحيفة «جروسلم بوست» مقالاً تحت عنوان «تعلم رؤية الأعداء كضحايا». (١٠٠) في حقيقة الأمر ، كان انصياع المنظمة لإعادة كتابة تاريخ القضية الفاسطينية من منظور إسرائيلي قد بدأ قبل عملية أوسلو، فقد كان الغاء قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم ٣٢٧٩ (×××) لعام ١٩٧٥ ، الذي وصف الصهيونية أنها «مظهر من مظاهر العنصرية والتمييز العنصري»، والذي تم إلغاؤه عام ١٩٩١، جزءاً من الثَّمن الذي دفعته المنظمة لإنعقاد مؤتمر مدريد.(١١١) عندما أُتخذ القرار عام ١٩٧٥، قال حاييم هرتسوغ، سفير اسرائيل في الأمم المتحدة أنذاك، لأعضاء الهيئة العامة للأمم المتحدة: إن هتلر كان سيشعر أنه في بيته لو كان بينهم. (١٠٠٠) تُذكِّرُنا زيارة عرفات للمتحف

تُدَكُّرُنا زيارة عرفات للمتعف بزيارة أنور السادات ليدفشم عام كانت زيارة السادات أنتك. أيضاً. تعريباً عن انصياعه الرمزي لصهيئة المحرفة واستملاكها من مروجي المحاليات الإسرائيليين لأهداف صهبونية. في أثناء زيارة السادات.

أعلن سغن أنه «لم بأت أحد لانقاذنا، لا من الشيرق ولا من الغيرب، لذلك أقسمنا نحن حيل الابادة والبعث أننا لن نضع أمتنا أبداً في طريق الخطر مرة أخرى وأننا لن نضع نساءنا وأطفالنا وكلمن أوكلنا بالدفاع عنهم... تحت خطانيران العدو القاتلة». (١١) خلافاً لعبد الناصر وعرفات، كان أنور السادات من المعجبين بهتلر. فحين انطلقت إشاعة عام ١٩٥٣ ، تؤكد أن هتلر حي ولم يمت، طلبت مجلة المصور المصرية من خمس شخصيات سياسية الإعلان عما ستقوله لهتلر، إن كان فعلاً حماً: ثلاث شخصيات أدانته، في حين رحيت به إثنتان - أبرزهما كأن أنور السادات الذي كان ما زال مندفعاً بكراهيته للإستعمار البريطاني. نصت رسالته لهتلر على ما يأتي: «اني أهنتك من كل قلبي، لأنك، رُغم ظهورتك بأنك هُزمت، غير أنك كنت المنتصر الحقيقي؛ إذ استطعت أن تضع فتيل الفُرقة بين تشرتشل «الرجل العجوز» وحلفائه من جهة وحليفهم الشيطان من جهة أخرى. لن يكون هنالك سلام حتى تعود ألمانيا إلى ما كانت عليه... بما أنك خُلدّت في ألمانيا، فهذا سبب كاف للاعتزاز، ولن نفاجأ لو رأيناك مرة أخرى في ألمانيا أو هتلر جديد في مكانك». (١١٠) "حين نقتم حماسة السادات لهتلر، علينا أن نذكر أنه، خلافاً لقيادات صهيونية عدة (من المعسكرين العمالي واليميني) من الذين تعاونوا مع النازيين، البعض حتى عام ١٩٤١ والبعض الآخر حتى عام ١٩٤٤، فقد كان دعم السادات لهتلر من بعيد.(١٠٠)

مؤخرًا وهي مقال مهم لإدوارد سعيد في صحيفة الحياة، كان قد خلف سعيد في صحيفة الحياة، كان قد خلف عحرب طرح سعيد (رفضه «لمحاولات الفلسطية نيين والاسرائيليين المناسطة الدويا الاسترجاعية أهي

توظيف المحرقة». (٣) أصرٌ سعيد في مقاله على وجود «صلة بين ما حصل لليهود في أثناء الحرب العالمية الثانية ونكبة الشعب الفلسطيني؛ ولكن لا يمكن لهذه الصلة أن تُطرح كلامياً، أو كحجة لتحطيم أو تقليل المضمون الحقيقي للمحرقة، أو لما حصل عام ١٩٤٨. فالواحد ليس مساوياً للآخر، وبالتالي، لا يبرر الأول أو الثاني العنف الحالى. وأخيراً، لا يمكن التقليل من شأن الأول أو الثاني». ما يريد سعيد إبرازه في مقاله هو المفهوم الذي يقول إن المحرقة اليهودية أدّت إلى تبلور دعم عالمي لإقامة دولة يهودية، وأن معاناة اليهود على أيدى النازيين أدت إلى معاناة الفلسطينيين على أيدى الصهاينة. وضح سعيد أنه «إن لم نُقم الصلة التي ترى أن المأساة أدت مباشرة للنكية الفلسطينية، عن طريق مايمكن تسميته «بالضرورة»، (أو بالارادة الخالصة)، فلن نستطيع التعايش كمجتمعين منفصلي المعاناة ودون أي إتصال». ولكن حقيقة الأمر هى أن المأساة اليهودية لم تخلق النكبة الفلسطينية، فقد سعت الصهيونية لطرد الفلسطينيين وإقامة دولتها قبل المحرقة اليهودية بأمد بعيد، كما أن فقط ثلث الناجيين من المحرقة جاءوا إلى فلسطين، لأن معظمهم لم يستطع الذهاب إلى الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، فالإدعاء الذى يقدمه بعض الصهاينة والفلسطينيين على أن الدعم الدولي لإقامة دولة إسرائيل كان نتيجة شعور المجتمع العالمي بالذنب لعدم إنقاذ اليهود من براثن النازيين غير موثق. فقد برهن بيتر نوفك على أن الحقيقة غير ذلك تماماً:

من الدول التي دعمت إقامة دولة إسرائيل - ونعني بدلك الدول التي صوتت في الأمم المتحدة لقرار التقسيم في تشرين الثاني/نوفمبر 1942 - لا يوجد دليل على أن الشعور

بالذنب، تجاه المحرقة قد حرّك أياً بنطيق على الإتحاد السوفيتي وحلفائه الذين أرادوا السوفيتية والحصول المنطقة المريكا اللاتينية التي ساهمت بأكثر الأصوات، ولا على الدول الأصوات المقرار. فمثلاً , بريطانيا، التي كانت من الحلقاء وكانت أكثر التي تحانت أبوا الجيرية التي كانت من الحلقاء وكانت أكثر التي المجرة إلى المول الدول التي أنهمت بالشراكة بالجيرية التي كانت من الحلقاء وكانت أكثر نتيجة إغلاقها أبواب الهجرة إلى فلسطين قبل الحرب، لم تصوّت للقرار. "أل

حسب المؤرخ الإسرائيلي «إفياتار فريزل»، الذي فحص كل وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بقرار التقسيم، فقد كانت دولة جنوب إضريقيا الدولة الوحيدة المساندة للصهاينة بكل قوتها منذ البداية، أما الدول الأخرى فيقبت متذبذبة لحين التصويت، (١٦) يخلص فريزل في دراسته إلى القول إنه «لا يوجد في الأراء التي أعربت عنها الدول المختلفة ما يشير إلى أن موضوع المحرقة قد أثر على مواقفهم». (۱۱) في الواقع، حتى «المسؤولون الصهاينة بالكاد نوهوا بالموضوع عندما وقفوا أمام اللجنة [الخاصة بفلسطين التابعة للأمم المتحدة UNSCOP]». (٧٠) أما بالنسبة للولايات المتحدة، فيوضح نوفيك أنه «لا توجد أدلة على أن الشعور بالذنب على عدم القيام بأي مبادرة في أثناء المحرقة كان له أي دور في الدعم (المتذبذب والمتردد) التي قدمته الولايات المتحدة لإقامة دولة إسرائيل». (٢١)

نتيجة لما سبق، سيكون من الصعبة اليهودية الصعب الربط بين المعرفة اليهودية والنكوة الفلسطينية إذ أن مروجي الدعايات الإسرائيليين والصهاينة هم الدين يربطونهمين كلامياً، والكثير من الفلسطينيين

والعرب يقبلون هذا الربط دون مساءلة ويلومون المجتمع العالمي على احبار الفلسطينيين على دفع ثمن الجرائم الأوروبية التي أرتكبت ضد اليهود. من الواضح مما أسلفنا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث. فالقوى الأوروبية، مثلها مثل الصهاينة، عاملت الفلسطينيين ببساطة كما تعامل كل الشعوب غير البيضاء. الأمنيات والاحتياجات الفلسطينية لم تدخل في حسابات الغرب، كما أن هذه الأمنيات والاحتياجات لم تعدّ حقوقا للفاسطينيين. أما الدعم الغربي والسوفييتي لاسرائيل، فقد كأن نتبحة اعتبارات للاستراتيجية الاستعمارية الجديدة أو لتحالفات الحرب الباردة التي لا تقيم إعتباراً لسكان فلسطين الأصليين. في حين لم يكن دعم قرار التقسيم مبنياً على الشعور بالذنب إزاء المحرقة، فإن دعم توطين اللاحثين اليهود في فلسطين خضع لهذه الحسابات في معظم الأحيان. فالتقرير الذي أصدرته احدى اللحان الصغيرة الإثنتين التي شكلتهما الهيئة العامة للأمم المتحدة لدراسة إقتراحات UNSCOP في ١٩٤٧/١١/١١ في (أي قبل ١٨ يوماً من قرار التقسيم) نص على ما يأتي: «لا تتعلق مسالة إغاثة اللاجئين

والمهجّرين اليهود في مشكلة فلسطين تحديداً، ولكن اللجنة رأت أنه من الخديد أو لكن اللجنة رأت أنه من الأخوادة عند المناطقات المتواردة عند المناطقات المتواردة عند نتيجة أنها – أي مسألة إغاثة اللاجئين موضوع فلسطين بلا ضرورة، ومندب إيجاد حل عادل ومقبول له... إن توصيات أغلبية أغضاء اللجنة يهودي إلى هذا البلد – أي فلسطين من سياق المناقشة العامة للجنة يهودي إلى هذا البلد – أي فلسطين من سالوفود بدعمها لتلك التوصيات المتخصصة في هذا الأمر. ارتكزت المتحوالية التوصيات المتخصصا في هذا الأمر. ارتكزت

على الأضطهاد الذي مورس ضد اليهود وعلى وجود عدد كبير من اليهود

في مراكز المهجرين الأوروبيين». (<sup>٧٧)</sup> شدّد التقرير على أن «برنامجاً للمبادرة العملية الدولية لإغاثة المهجرين اليهود هو شرط حيوى لحل الظروف الصعبة في فلسطين، (١٧٨) وأصر التقرير على أن «مشكلة اللاجئين والمهجرين البهودهي مسؤولية دولية، ولا يمكن لفلسطين أن تكون خلاً لها». (\*\*) عدّد التقرير الأسس الاقتصادية والقانونية والسياسية التي ارتكزت عليها اللجنة بقرارها أن «الأساس السياسي الرئيسي هو أن الهجرة اليهودية لفلسطين يعارضها أغلب السكان. ولا يوجد أي تسرير للتوصية بأي هجرة إلى أي بلد خلافاً لما يريده معظم السكان \*. (^^) أما البلاد العربية، فنتيجة قلقها بأن وصول الناجين من المحرقة الي فلسطين سيزيد من أعداد وعتاد الصهاينة، فقد قررت أن تقدم مشروع قرار للأمم المتحدة يحث الدول الغربية على أستيعاب لاجئى المحرقة. صوتت كل الدول التي دعمت قرار التقسيم ضد مشروع القرار العربي أو امتنعت عن التصويت. (١١١)

إن وجدت حجة مباشرة وغير كلامية تربط المحرفة الهودية يطرد الفلسطينيين، فستكون نقطة ارتكازها لله المستوية المسابقاً أي تلك الجيش مناجقاً أي تلك الجيش المستهوني، وإن كانوا المامل الأهم معلوماتي، لم تطرح أي دراسة للجيش الإسرائيلي ولدوره معلوماتي، لم تطرح أي دراسة للجيش الإسرائيلي ولدوره على المكتري في حرب 194 هذه الحجة. على المكتري في حرب 194 هذه الحجة على المتحرب يمكننا القول أن انعدال المتحدي الإسرائيلي في التدويب بين فؤلاء الجيش الإسرائيلي في التعلق مغف الجيش الإسرائيلي في متفاط للجيش الإسرائيلي في جهده الحربية، نشيخة الضعف الحربية، نشيخة الضعف الحربية، فين شبه المعالم للجيوش العربية، فين شبه المعالم للجيوش العربية، فين شبه المعالم المعالم المحبوبية المعالم المع

المؤكد أن الهاجاناه كان سينتصر في الحرب حتى بدون مشاركة الناجين من المحرفة الذين لعبوا دور الجنود المستعمرين. كانوا المستعمرين. دكن الإسرائيليين كانوا سيحتلون جزءً أقل مما احتلوه من الأرض دونهم.

ينهى إدوارد سعيد مقاله بالتأكيد على أنه «يجب علينا أن نتقبل التجربة اليهودية بكل ما تتضمنه من خوف وفظاعة، ولكن من المحتم علينا أيضاً أن نطالب أن يعطى لنجر بننا نفس مقدار الاهتمام أو ربما مستوىً آخر من الحقيقية التاريخية». سعيد متنيه لما يعنيه هذا الطرح، إذ يؤكد أنه «في زمن ما زالت تؤخذ فيه الأرض الفلسطينية، وتُهدم فيه بيوتنا ويخضع وجودنا ذاته للإذلال والأسر المفروض علينا من إسرائيل وكل من يدعمها في أوروبا و خاصة في الولايات المتحدة، إنى على يقين بأن الكلام عن العدابات اليهودية السابقة يظهر وكأنه نوع من الوقاحة». يحاول سعيد الابحار في المياه الأيديولوجية بين اصرار الصهيونية على ربط المحرقة اليهودية وإقامة الدولة اليهودية وبين الرفض الفلسطيني والعربى الشعبى لهذا الربط، إن لم يكن رفض حقيقة المحرقة بحد ذاتها. ولكن ما أود التشديد عليه هوأن الصفقة الإسرائيلية التي تربط ما بين المحرقة والإدعاءات الإستعمارية الصهيونية هى التى تنتج هذا الإنكار. إن العرب والفلسطينيين الذين ينكرون أو يتساءلون حول المحرقة اليهودية يضعلون ذلك لأنهم وقعوا في فخ الصفقة الإسرائيلية هذه، التي تترك لهم خيارأ واحدأ فقط لمعارضة الإستعمار الإسرائيلي، ألا وهو الإنكار. إسسرائيل، بالطبع، ترفض هـذا الموقف، كما ترفض موقف منظمة التحرير وموقف الكثير من المثقفين

رفض هذا الربط.

إن الموقف الوحيد الذي تقبل به إسرائيل والصهيونية هو الموقف العرفاتي حديث العهد، المتمثل بقبول الربط الصهيوني وبإعادة كتابة الصهيونية للتاريخين اليهودي والفلسطيني. إن محاولة إدخال الفلسطينيين في نقاش عن التاريخ اليهودي ومعه تاريخ المحرقة، هو محاولة لإبعاد النقاش الفلسطيني عن الحاضر اليهودي والإسرائيلي، ومحاولة لتبرير هذا الحاضر المتمثل باضطهاد الشعب الفلسطيني. لقد خطِفَت مأساة المحرقة من قيل الإستراتيجية الإسرائيلية (ولا ترافقها إلا القلة النادرة من الإحتجاجات اليهودية) لخدمة بهلوانيات إسرائيل الأيديولوجية. كما وضح التاريخ الفلسطيني الحديث، إن أي تعامل مع موضوع المحرقة فلسطينيا مرفوض من إسرائيل ومحبيها. فمطالبة إسرائيل الفلسطينيين الإعتراف بالمحرقة ليسلها علاقة البتة بالمحرقة، بل تتعلق في الشق الآخر من الصفقة، ألا وهو الإعتراف والخضوع لـ «حق» إسرائيل في الوجود كدولة إستعمارية إستيطانية عنصرية. السلطة الفلسطينية قد استسلمت لهذه الصفقة؛ أما الشعب الفلسطيني فعليه الإستمرار بمقاومة هذه الصفقة الصهيونية. إن مقاومته هذه هي العقبة الوحيدة الباقية في وجه انتصار صهيوني تام، يُراد له أن يتوج بإعادة كتابة الصهيونية للتاريخيين الفلسطيني واليهودي.

الفلسطينيين والعرب الذى يصرّ على

1. Quoted in Tom Segev, The Seventh Million. The Israelis and the Holocaust, translated by Haim Watzman, (New York: Hill and Wang, 1993), p. 98.

Quoted in ibid., pp. 330-331

3. Central Zionist Archives, S25/293, October 15, 1942, cited by Dina Porat, "Ben-Gurion and the Holocaust," in Ronald W. Zweig, ed., David Ben-Gurion: Politics and Leadership in Israel, (London: Frank Cass, 1991), p. 151.

4. Segev, The Seventh Million, p. 369.

- 5. See, for example, Walid Khalidi, Before Their Diaspora, A Photographic History of the Palestinians 1876-1948. (Washington D.C.: Institute for Palestine Studies, 1984), pp. 305-306.
- 6. Theodor Herzl, Old New Land, translated by Lotta Levensohn, (Princeton: Markus Wiener Publishers, 1997), p.
- 7. Ibid., p. 124.

8. Ibid., p. 123.

9. Tom Segev, The Seventh Million, p. 177.

- 10. Haolam Hazeh, June 22, 1950, cited by Tom Segev, 1949 The First Israelis, (New York: Free Press, 1986), p. 63.
- 1. Hannah Torok-Yablonka, "The Recruitment of Holocaust Survivors During the War of Independence," Studies in Zionism, Vol. 13, No.1, 1992, p. 53. I would like to thank Walid Khalidi for directing me to this article.
- 12. Memo from Recruiting Officer Tuyiah Kuznitsky to Zadok, 12 May 1948, Israel Defence Forces Arvhives, 1042/49/21, cited in ibid, p. 50.

13. Ibid.

14. Reuters report, 13 January 2000. The Tantura massacre was recently uncovered by an Israeli researcher at Haifa University, Teddy Katz, based on information he found in Israeli army archives.

15. Segev, The Seventh Million, p. 156.

16. On al-Sumayriyya, see Walid Khalidi, All That Remains, The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, (Washington D.C.: Institute for Palestine Studies, 1992), pp. 30-31 17. Segev, The Seventh Million, p. 451.

18. Ibid., pp. 161-162.

- 19. Isaac Deutscher, Israel's Spiritual Climate, in The Non-Jewish Jew and Other Essays, edited by Tamara Deutscher, (New York: Hill and Wang, 1968), p. 116.
- 20. On Deutscher's Zionism, see my "The 'Post-Colonial' Colony: Time, Space, and Bodies in Palestine/Israel," in Fawzia Afzal-Khan and Kalpana Seshadri-Crooks, eds., The Pre-Occupation of Post-Colonial Studies, (Durham: Duke University Press, 2000).
- 21. See Philip Mattar, The Mufti of Jerusalem, Al-Hajj Amin Al-Husayni and the Palestinian National Movement, (New York: Columbia University Press, 1988), pp. 105-107.
- 22. Peter Novick, The Holocaust in American Life, (New York: Houghton Mifflin, 1999,) p. 158. 23. Israel Gutman, editor, Encyclopedia of the Holocaust, (New
- York: Macmillan Publishing, 1990), volume 2, p. 706. 24. Segev. The Seventh Million, p. 425
- 25. Cited by Joel Beinin, The Dispersion of Egyptian Jewry, Culture, Politics and the Formation of a Modern Diaspora, (Berkeley: University of California Press, 1998), p. 107

26. Ibid., p. 91.

- See Tom Segev, The Seventh Million, p. 297. 28. New York Times, 29 November 1967, cited by Beinin, p.
- 29. Segev, The Seventh Million, p. 297.
- 30. American Histadrut Cultural Exchange Institute, The

- Impact of Israel on American Jewry: 20 Years Later (New York, 1969), p. 12, cited by Novick, The Holocaust in American Life, p. 150.
- 31. "Between Hitler and Nasir," Ha'aretz, 5 June 1967, cited by Segev. The Seventh Million, p. 391.
- 32 Ma'ariv 24 March 1972, cited in David Hirst, The Gun and the Olive Branch: The Roots of Violence in the Middle East, (London: Faber andFaber, 1984), pp. 210-211.
- 33. Elie Wiesel, "Ominous Signs and Unspeakable Thoughts," New York Times, 28 December 1974.
- 34. Segev, The Seventh Million, p. 400.
- 35. William E. Farrell, "Israel Affirms Conditions on West Bank Talks," New York Times, August 20, 1981, A15. Cited by Novick, p. 161.
- 36. Cited in Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, (New York: Cambridge University Press, 1987), pp. 232-233
- 37. Rabbi Benyamin. "Kfar Kasim at the Gates of the Knesset." Ner, November-December 1956, p. 19, cited by Segev, p. 300.
- بيان رقم ١٢: القيادة الوطنية الموحدة للإنتفاضة. الانتفاضة من خلال بيانات القيادة الوطنية الموجدة (تونس: محلة العربة) ٢٨. ١٩٨٩).
- 39. Segev. The Seventh Million, p. 401.
- 40. Yasir 'Arafat, speech to the United Nations General Assembly in New York on 13 November 1974, reproduced in Jorgen S. Nielsen, ed., International Documents on Palestine 1974 (Beirut: Institute for Palestine Studies, 1977, pp.134-44) p. 140. 41. Ibid.

- 42. Ibid., p. 140.
- 43. Ibid., p. 143. 44. Ibid., p. 144
- 45. "PLO Plans to Honor Jews Who Fought Nazis in Warsaw."
- UPI dispatch, New York Times, 13 April 1983. 46. Ibid. See also "Plan of PLO to Honor Jews in Warsaw
- Ghetto Stirring Protests," UPI dispatch, New York Times, 15 April 1983
- 47. Quoted in John Kifner, "Few Flowers at the Ghetto," New York Times, 17 April 1983.
- 49. "Walesa Detained for a Third Time," New York Times, 20 April 1983. 50. Ibid.
- 51. See E.J. Dionne Jr., "PLO Picks Israeli Jew to Replace Slain Aide," New York Times, 13 April 1983
- 52. Quoted in Jeff Jacoby, "The en-Nobeling of Arafat," Oped., The Boston Globe, City Edition, 20 October 1994, p. 19
  - أود أن أنوه هذا إلى أن الهجوم على معلومات قد قام به فدائيون من. الجبهة الديمقر اطية لتحرير فلسطين التي يرأسها نايف حواتمة والذي لم يكن عرفات مسؤولاً عن كل أعماله
- 53. Quoted in Batsheva Tsur, "Walesa plans to invite Arafat to Auschwitz," Jerusalem Post, 3 November 1994.
- 54. Ibid. 55. Reported in Julian Borger, "Arafat 'Sure to be Asked' to
- Auschwitz," Guardian, London, 5 November 1994. 56. Jerusalem Post, 6 November 1994.
  - 57. "Beilin: Arafat should be invited to Auschwitz," Jerusalem Post, 17 November 1994.
  - See Segev, The Seventh Million, pp. 237-238.
- 60. Washington Post, 17 January 1998.
  - 61. Washington Post, 20 January 1998.

- Quoted in Elli Wohlgelernter, "Learning to see 'the enemy' as victims." Jerusalem Post, 23 January 1998.
- 63. Washington Post, 23 January 1998. 64 Washington Post, 19 February 1998
- 65. Elli Wohlgelernter, Jerusalem Post, 23 January 1998.
- 66. The Lext of the resolution is reproduced in Regina Sharif, ed., The United Nations Resolutions and the Arab-Saveli Conflict, Volume Two, 1975-1981, (Washington D.C.: Institute for Plassins Studies, 1988), p. 7. The text of the 1991 resolution is reproduced in Jody Boudreault, ed., The United Nations Resolutions and the Arab-Saveli Conflict, Volume Four, 1987-1991, (Washington D.C.: Institute for Palestins Studies, 1993), p. 1975.
- 67. Cited by Segev, The Seventh Million, p. 398.
- 68. Ibid.
  - Al-Musawwar, 18 September 1953, cited in David Hirst and Irene Beeson, Sadat, (London: Faber and Faber, 1981), p.
  - 708. N. Zionist collaboration with the Nazis, see Lenni Bremer's classis, Zionism in the Age of the Dictators, A Reapproisal, (Westport: Lawrence Hill and co., 1983), and Tom Segev's The Seventh Million. On Revisionist Zionism's collaboration with the Nazis including an offer by the Stern gang to set up a Jewish state in alliance with the Third Reich as late as 1941, see Lenni Brenner, The Iron Wall, Zionist Revisionism from Jabotinsky to Shamir, (London, Zed Press, 1984), pp. 194-197.
  - ا دوارد معيد، بأسس التعايش، جريدة العبالة ١٩٧٥/١٧/١٥ تقد وجهة نظر سعيد، أنظر مقال . ٦١٠ معمد جارا الأمساري مواجهة أم تراجع جريدة العبالة ١٩٨٥/١٩٧١ والنقد هجة الأمساري. القبلة حروبات معمد داشويه مقصود أم سوء فهم الأمكار سعيد، رد على محمد الأنساري، جريدة العبالة ١٨٤/١٣٤/١٢ .

- 72. Novick, p. 71. For the pressure placed on countries like Haiti, the Philippines, Greece, Ethiopia, and Liberia among others, see General Carolos P. Romulo, "The Philippines Changes its Vote," and Kermit Roosevelt, "The Partition of Palestine: A Lesson in Pressure Politics," in Walid Khalidi, ed., From Haven to Conquest, Readings in and the Palestine Problem Until 1948, (Washington D.C.: Institute for Palestine Studies, 1971), pp. 723-726 and pp. 727-729 respectively.
- Evyatar Friesel, "The Holocaust and the Birth of Israel," Wiener Library Bulletin, Volume XXXII, Nos. 49/50, (1979), pp. 55.
- 74. Ibid.
- 75. Ibid.
- 76. Novick, p. 72.
- Paragraph 36 of the report. For the text of the report, see
   Walid Khalidi, From Haven to Conquest, Readings in and the Palestine Problem Until 1948, pp. 645-699.
- 78. Ibid., Article 40.
- 79. Ibid., Paragraph 41.
- 80. Ibid., Article 42.
- 81. For the draft of the resolution, see Walid Khalidi, ed., From Haven to Conquest, Readings in and the Palestine Problem Until 1948, pp. 692-693. On the votes on the two resolutions, see Regina Sharif, Non-Jewsih Zionism, Its Roots in Western Hiistory, (London: Zed Press, 983), p. 126.

## المشاركون

- د. علي أحمد عتيقة، الأمين العام، منتدى الفكر العربي
  - د. عبد الله صلاح،وزیر خارجیة سابق
- محمود الشريف، رئيس التحرير المسؤول (الدستور)
  - د. محمد مصالحة، مجلس النواب
  - د. محيي الدين المصري، خبير في العمل العربي
     المشتدك
    - أ. محمد أيوب، دار الجيل العربى للنشر والتوزيع
      - محمد ايوب، دار الجيل العربي للنشر ا
         د. هشام الخطيب، وزير الطاقة السابق
- د. همام غصيب، مدير إدارة الدراسات والبرامج، منتدى
  - الفكر العربي
  - أة. لوريس حلاس، جمعية الشؤون الدولية.

- د. ابراهیم علوش، أستاذ حامعی
  - . أ. الحبيب كعباشي، سفير تونس
    - أ- أنيس القاسم، محامى
- أ. توفيق أبو بكر، مركز جنين للدراسات الاستراتيجية
  - أة. حياة الحويك عطية، باحثة/كاتبة
    - أ. سمير حباشنة، عضو المنتدى
    - أ- سامى الخازندار، أستاذ جامعى
  - أ. طاهر المصري، عضو مجلس الأعيان
    - دة. عايدة النجار، باحثة
  - د. عصام ملكاوي. مدير عام شركة تسويق الكفاءات
    - الأردنية

## قضايا الادعاء المرفوعة ضد العراق؛ مشكلات وسوابق

Claims Against Iraq

في كلمة ألقاها توماس ستوفر (Dhomas Stauffe). المستشار في الشقوون التفطية والمالية الدولية، على الحضور في إجتماع معيد الشرق الأوسطة 1 HB في 77 أنسان/إبريل ٢٠٠١، فيما يتعلق بالدعاوى المرفوعة ضد الدولق طلباً التعويضات، تحدث بالتقصيل عن ما توصلت تعمل على احتساب وجمع التعويضات التحديد (OMC) المتعلق على احتساب وجمع التعويضات التحرية على العراق على احتساب وجمع التعويضات التحرية على العراق والأخراد انتياجة لمغزو العراق للكويت واحتلائه لها عام والأخراد نتيجة لمغزو العراق للكويت واحتلائه لها عام

واستناداً إلى ستوهر، فإن لجنة التدويضات التابعة للأمم المتحدة قد أوجت سابقة، إضافة إلى أنها وضعت للأمم المتحدة قد أوجت سابقة، إضافة إلى أنها وضعت ومن ثم دفع التعويضات المطالب بها، وأضاف أنه لا داعي للاستغراب إذا ما مكمنا أن اللجنة المنكورة قد وجدت بين يديها عدداً كبيراً من الدعاوى التي شكل أنواعا الدراق وكانوا مدينين بمبالغ مختلفة من المال. وقد وظفت الأمم المتحدة خيراء أفزائيني أمريكين لوضي ألية تتناول الدعاوى الكبيرة فتجري معالجتها فرداً. أما الدعاوى الكبيرة فتجري معالجتها فرداً. أما الدعاوى الكبيرة فتجري معالجتها فرداً. أما تتحكم به الأمم المتحدة، إلى حين ينقذ العراق النفطي المحتجز لدى طرف آخر والذي العرف الدفاق المطالبات من تتحكم به الأمم المتحدة، إلى حين ينقذ العراق الشعروط المنادة عالم،

وأفاد ستوفر أن عدة أسباب قد كدّدت لغرض رفع دعاوى الخسائر أو الأضرار، فالألم والمناناة بعدان من الأسباب المقبلة لمرفع فضية المطالبة بالتعويض، وأشار ستوفر أنه في ظل القانون الأمريكي، قد تشكل هذه الدعاوى شيئاً يشبه الكابوس؛ لكن لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة قد حدّدت هذه المطالبات بمبلغ يتراوح بين ٢٠٠٠, ٢٠ إلى ٢٠٠٠، ١٠ دولار أمريكي، إضافة إلى ذلك، فالأضرار التي لحقت بالأملاك والخسائر

المرتبطة بالغزو والاحتلال والانسحاب عُدّت قابلة للتعويض، وبالنسبة للخسارة المتعلقة بالعوائد الففطية للكويت، أشار ستوفر إلى أن هدر الموارد الطبيعية أو سوء استخدامها يُعدَّ أيضاً من الدعاوى القابلة للتعويض،

لم وأوضح ستوفر أن لجنة التعويضات التأبعة للأمم المتحدة قد ارتكبت أخطاء حسيمة في حسابها الهذه المتحدة قد ارتكبت أخطاء حسيمة في حسابها الهذه لكثيراً تقديراته الخاصة التي توصل إليها فيما يتعلق بخسراه الكويت من دخلها النفطى. فالحسابات التي بخسارة الكويت من دخلها النفطى. فالحسابات التي الخراها ستوفر تشير إلى أن التعويض الكلي الغائد للكويت لقاء أقل من المبلغ الذي انتهت إليه لجنة التعويضات بما أي أنه أقل من المبلغ الذي انتهت إليه لجنة التعويضات بها يتجارة متويضات التوساب ١٤ عليار دولار . وأضاف ستوفر أن لجنة التعويضات إليه لحية التعويضات المناكرة أعلاه لم تنكر وجود أخطاء كما أنه لم يتقدم أي

أحد من الخبراء للدفاع عن الحسابات التي قامت بها. وبين ستوفر أن الأخطاء التي ارتكبتها لجنة التعويضات جديرة بالاهتمام، لأنها قد ولّدت سابقة، أو سوابق، لدعاوى المطالبة بتعويضات في المستقبل في مواقف أخرى. فمثلاً، قد تطالب مصر بتعويضات للأضرار التي لحقت بمصافى البترول فيها وفي بنيتها التحتية أثناء حرب الاستنزاف في عام ١٩٧٠ - هذه الدعاوي التي يمكن رفعها ضد اسرائيل ستكون موازية لتلك المطالبات الموجهة ضد العراق. إضافة إلى ذلك، تستطيع سورية أن تطالب بتعويض عن هدم القنيطرة في هضبة الجولان وإخراج أهلها منها. أضف إلى ذلك ما هو أكثر تعقيداً والذى يتمثل في المطالبة بالتعويضات من قبل الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين منذ عام ١٩٤٨ . كذلك، بامكان الدولة الفلسطينية الجديدة أن تطالب بتعویضات قدرها ۲۰ إلى ۲٥ ملیار دولار بسبب استخدام اسرائيل للمياه المسحوبة من الضفة الغربية.

وهكذ ا يخلص ستوفر إلى القول: «إن المارد قد خرج من قمقمه».

<sup>&</sup>quot; نشرة معهد الشرق الأوسط (The Middle East Institute Newsletter)، حزير ان/يونيو ٢٠٠١؛ ص ٤.

#### فيصل الحسيني (١٩٤٠- ٢٠٠١)

فيصل الحسيني، ابن عبد القادر الحسيني، وابن أخت الحاج أمين الحسيني، وابن أخت الحاج أمين الحسيني، غيبه الموت في الحادي والثلاثين من أيار/مايو ٢٠٠١ بعد أن قضى حياته حاملاً فضية فلسطين على كتفيه، ومؤمناً بالحل السلمي القائم على سلام عادل قابل للاستمرار، وكان العلم الذي حمله طوال حياته هو أن يرى القدس عاصمة لدولة فلسطينية، وظل المرحوم رابط الجاش، عالي الههة، محافظاً على طرحه الهادئ لأفكاره، رُغم السجن والتنكيل الذي تعرّض له من الإسرائيليين؛ إذ اعتاد أن يضع لوازم حياة السجن في حقيبة صغيرة استعداداً





## ابراهیم أبو لُغد (۱۹۲۹-۱۹۲۹)

غيّب الموت في الثالث والعشرين من أيار/مايو ٢٠٠١ الدكتور ابراهيم أبو لغد. أهم المفكرين الفلسطينيين في القرن العشرين، وللفقيد أوصاف كثيرة لعلّ من أشهرها أنه ظل مدافعاً متحمساً وداعلاً للديمقراطية وحقوق الإنسان في هلسطين، سواء في وطنه الأم أو وطن المعيشة (الولايات المتحدة الأمريكية). وهن أوصافه الاخرى أنه باحث، ومرب وسياسي نشيط، وباني مؤسسات للفكر والتقدم في كل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

ومما قاله لدى وفاته محمود درويش: «لقد فقدنا برحيله أحد أكبر محبّي فلسطين»، وقد وُصف كذلك بأنه أحد أهم من أنّروا في رسم صورة الشرق الأوسط والتعريف به في الولايات المتحدة الأمريكية.

توفى الأستاذ الدكتور. إسرائيل شاحاك في الثالث من تموز/يوليو ٢٠٠١، ليظل يذكر

بصفتين: إحداهما أنه الكيميائي المعروف الذي ساهم في تطوير عدد من الأدوية

# إسرائيل شاحاك

والمدنية: هذه الصفة التي جرّت عليه الكثير من غضب الإسرائان، والثاني أنه رئيس الجمعية الإسرائيلية للحقوق الإنسانية والمدنية: هذه الصفة التي جرّت عليه الكثير من غضب الإسرائيليين وإساءاتهم، وقد عكست معاناته في أوروبا في بدايات حياة نظرة معادية للاستعاد وظلم الأخرين، وأحدثت حرب عام ۱۹۲۷ تسارعاً في نشاطه حين رأي فظافة الإسرائليين في معاملة السكان المحتلة أراضيهم، وقد طور وسائله في مخاطبة العالم بهذا الخصوص، وكتب أربعة تقارير نشرت خارج إسرائيل تشاولت المعاملية عن المحالية على المحالية على التقارير نشرت خارج أسرائيل تشاولت المعاملية، واستعباد الأطفال الفلسطيليتين في العمل، ولما أهم ما في تلك التقارير أن جميع مصادرها كان من داخل إسرائيل. وقد طور اتصالاته بعد عام ۱۹۸۲ (غزو لبنان)؛ فاستطاع أن ينشر أفكاره في

بعض الصحف الإسرائيلية، وأنجز عدداً من الكتب حول التاريخ اليهودي، والمقيدة اليهودية. لقد كان شاحاك ضد التمييز بكل أشكاله، وظل يقول حتى آخر أيامه: إن من حق من تُحتل أرضهم أن يقاوموا معتلّيها.

## النظام العربي ... إلى أين؟ \*

مناسبة صدور كتاب المنتدى بهذا العنوان

د. الحبيب الجنحاني



هذا هو عنوان الكتاب الصادر قبل أسابيع قليلة عن «منتدى الفكر العربي»، بعمّان، ضمن «سلسلة العوارات العربية»، متضمنا أعمال ندوة نظمها المنتدى

الناشر: منتدى الفكر العربي (١٤٢١هـ/٢٠٠١م: ٣٦٦ ص.)

قبل سنة في الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائري، وعضو المنتدى عبد العزيز بو تفليقة، وأسهم فيها عدد من السياسيين والمفكرين العرب، ونظمت المؤسسة نفسها قبل عشر سنوات ندوة بتونس بعنوان «نحو تأسيس نظام عربي جديد».

لا يزال البيروقر اطيون وموظفو الأجهزة العربية الرسمية المهترثة يتحدثون عن النظام العربي: لكن الموضوعية والأوضاع العربية المتردية يفرضان طرح السؤال العقيقي: هل يمكن العديث اليوم عن نظام عربي، خاصة بعد كارثة حرب الخليج الثانية؟

كان من الممكن قبل ذلك الحديث عن النظام العربي: إذ إنه استطاع الحفاظ على الحد الأدنى من التضامن والتنسيق، ويتدا لأمل في نفوس الحالمين بالوحدة العربية لما تأسست في الثمانيات مجموعة إقليمية للتعاون العربي باعتبارها خطوة على درب الوحدة العربية يوما ما: لكن سرعان ما احتضر اثنان منهما في المهد: مجلس التعاون العربي، واتحاد دول المغرب العربي؛ ويني التجمع الثالث، مجلس التعاون المؤربي، فارتحاد أعن تحقيق خطوات عملية تؤدي في مرحلة أولى إلى توحيد السياسة الاقتصادية والتربوية والثقافية، تليها خطوات أخرى ذات طابع سياسي.

صورة المراق المناقب السياسي العربي المماصر يقت يأن الدارس الأميات الفكر السياسي العربي المماصر يقت على حقيقة تبعث الحيرة، وتثير الربية حول الأمل في بعث نظام عربي جديد قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية تتمثل هذه الحقيقة في أن النخبة السياسية والفكرية الشطة ضمن بعض تظيمات المجتمع المدني العربي من التي تتحدث بالأساس عن النظام العربي، وعن المستقبلات المربية البديلة إدراكاً منها للتحديات الكبرى التي ستواجهها

الأمة العربية في المستقبل القريب والبعيد، أما النظم السياسية فلا تشغلها القضية، وهي لا تتحرك إلا تحت ضغط الأحداث، وخوفا من انفجار الشارع العربي، كما برهنت على ذلك بوصوح أحداث انتفاضة الأقصى، ولا غرابة في ذلك، فكثير من النظم العربية تلهث وراء حل المشاكل اليومية الضاعلة، بن من تصدع الوحدة الوطلقية، واشتعال نا النشال نا النشة.

أشبت كثير من التجارب السياسية أنه لا يمكن بناء نظام شبطه فري ودائم إلا أذا توافرت شروط دنيا من أبرزها شرعه النظام المشاركة فيه، وقوة الدول المنتسبة إليها فالدول القوية هي التي تضع الاستراتجيات المستقبلة، وتتنبأ بالأنفاق الجيستر الجبية للمنطقة التي تتنسب إليها، كما تتنبأ كثلث بالأنفاق المحتملة للسياسة الدولية، وقد كانت الدولة مواجهة التحديات أكثر من اليوم، واستمدت قويها من وحدة المصنف الوطنية، ونحاسة المواطن العربية مشروعاتها المواطن العربية فيه، وأسمحت الوطنية، إننا نعترف أن الظروف قد تغيرت، وأصبحت المسلق السياسة الآنية في بعض الأقطار العربية أهم من الأوطار عادي العدورت الأرضاع في يعضها فاصبح دور رجال المشروعات التدورة. والمستولين يشهد دور رجال المطافئ يركضون من مكان لآخر لإطناء الحرائق.

ومما أسهم في إضعاف الدولة وزهد المواطن العربي فيها ظاهرتان جديدتان:

أ- تضييق الخناق على قوى المجتمع المدني، ومحاصرة نشاطها.

ب- تهميش العمل السياسي، وتحويل الأحزاب السياسية، وضمنها أحياناً أحزاب تصنف عادة بين الأحزاب الممارضة، إلى ديكور: فأضاعت مصدافيتها، وولى عنها المواطن وجهه، فحصلت القطيعة بين القمة والقاعدة، وبين النخعة وسواد الثاس،

ليس صحيحاً ما يزعمه البعض أن مجتمع الفرجة الجديد، وطفيان ظاهرة الاستهلاك على حياة الناس اليومية، يكمنان وراء عزوفهم عن الاهتمام بالسياسة، والنضال

<sup>\*</sup> على هامش الكتاب الذي صدر عن منتدى الفكر العربي، ضمن «سلسلة الحوارات العربية»، المنضمن أعمال الندوة التي نظمها المنتدى في العاصمة الجزائرية (١٠-١٠ حزيران/بونيو ٢٠٠٠)، بعنوان «النظام العربي ... إلى أين؟،

الاجتماعي، واسطع برهان على ذلك ما عرفته بعض البلدان العربية من جيوية سياسية وتقافية وعودة الوعي بأهمية العمل السياسية لما السياسية وتقافية التحديثة الجذابة لم يلة إذا كان مجتمع الفرجة بكل وسائلة الجديثة الجذابة لم يلة التاس عن العمل السياسي في المجتمعات الغربية بل اسهمت وسائل الاتصال الحديثة، وخاصة البصرية منها في إضفاء أبعاد جديدة على العمل السياسي، فكيف يزهد الناسي فيه في مجتمعات تمع بالعشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن حليا الا عبر صنع القرار السياسي السليم، ولا يمكن أن يكون سليماً ورشيداً إلا إذا اتخذ بعد التشاور والعوار.

ظيس من باب الصدفة أن تركز الدراسات التي قدمت في الندوة، وما دار حولها من نقاش على ضرورة إعادة الاعتبار للعمل السياسي الحر في الوطن العربي، واتقتوا على خطر ظاهرة العزوف عن العمل السياسي وعدم الاهتمام بمؤسسات المجتمع العدني،

إن الهزات الاجتماعية، الفوضوية، وما تؤدي إليه من عواقب وخيمة يصعب التنبؤ بها هي البديل عن العمل السياسي المنظم، والملتزم بقواعد اللعبة السياسية.

وهنا طرح السوّال: ما هي رسالة النخبة المثقفة العربية. ويضم المنتدى نخبة متميزة بين صفوفها؟

تذكر كثير من الأعضاء المؤسسين أن بعث المنتدى قد جاء غذاة مؤتمر قمة عمان العادية مشرة، وكانت أول قمة عربية كرست جهدها للنماء العربي، وأعد لها الخيراء بدراسات معمقة حول استراتيجية التنمية المربية، وإلى المشاركون فيها أن نجامها يعود إلى جدية الدراسات التي أعدها أمل الاختصاص، فكانت الجسر بين المفكر أعدها أمل الاختصاص، فكانت الجسر بين المفكر هكرة تأسيس منتدى الفكر العربي غذاة القمة، ونظر لمقولة تجيير الفجوة، يين أهل الفكر، وصائعي القرار السياسي العربي، فكيف كانت النتيجة بعد مرور عشرين سنة على هذه العربي، فكيف كانت النتيجة بعد مرور عشرين سنة على هذه المحالة العربية الجدية، وما هو شعور تلك الصفوة من أهل السياسة والفكر والاقتصاد والمال والإعلام، وقد تحمسوا للمشروع، وانخرطوا فيه، وبينهم من تحمل سابقاً مسؤولية للمشروع، وانخرطوا فيه، وبينهم من تحمل سابقاً مسؤولية

أن الأسباب دون ريب متعددة. ولكن السبب الرئيسي هو رفضها قبول الرأي المخالف، ولو كان ذا صيغة فتية، أما قبول مبدأ المشاركة في صنع القرار خدمة للمصلحة لعامة فذلك أمر نادر، فحتى دور الوعط الذي تزخر به كتب التراث العربي، وتصنغه ضمن باب، وعاط السلاطين، أصبح غير مقبول، فلم يبق لأهل الرأي والكفاية إلا أحد الخيارين، تزيين المحاظل السلاطنية، أو العزلة، ومعاناة ويلات الغربة الداخلية، ومن المعروف أن الطبيعة تكره الفراغ، فعندما يرفض الصادقون مقبل الدور الذي حدد لهم، ويضطون الانسجاب بهلا الفراغ

بكل من هب ودب، ويرتفع صخب الطبول والمزامير، ويسيء هؤلاء للنظم العربية التي تستنجد بهم أكثر مما ينفعونها.

وهل يمكن الحديث عن مستقبل النظام العربي دون ربطه بالتصراع العربي الإسرائيلي؟ وجين نحلل السياسة العربية من هذه الزاوية فإنه يتأكد مرة أخرى أنه لا بديل للعرب عن السعي بصفحة جدية نحو تأسيس نظام عربي جديد قادر على مواجهة التحديات المستقبلية التس ستمر بها المنطقة في ستقود فعلاً إلى سلام حقيقي، وغلاقات طبيعية بين إسرائيل ستقود فعلاً إلى سلام حقيقي، وغلاقات طبيعية بين إسرائيل والدول العربية فإن ذلك لا يعني نهاية المشروع الصهيدين، بل الخوات العربية فإن ذلك لا يعني نهاية المشروع الصهيدين، بل الأموات الدينة وقت من الإدوات العسكرية عملاً بمقولة المفكر الاستراتيجي الشهير كلاوزوقتس أن الاستساد هي العرب بوسائل مختلفة، فيصبح الاقتصاد هو العرب بوسائل جديدة نقد بشر شيمون بدريز في كتابه الحرب بوسائل جديدة، فقد بشر شيمون بدريز في كتابه المرس المورية إلى الأشواد إلى المعرب الوسائل جديدة، فقد بشر شيمون الإدوات العسكرية المشرق الأوسط الجديد، وقيادته عبر الاقتصاد إظيمها إعاليها.

وقد لخصت أحدث الدراسات العبرية النتائج الاقتصادية لوضع سلمي ناجع، وعلاقات اقتصادية طبيعية في الفنطقة في النقاط التقالية: تخفيض العبء الأمني عن الاقتصاد الإسرائيلي للأسواق الإسرائيلي للأسواق الإسرائيلي للأسواق الاسرائيلي للأسواق الاقتراض المالي الاقتصادية العالمية، تخفيض كلفة الاقتراض المالي الإسرائيلي من أسواق التسليف الدولية، انخفاض نسب المدود المالي الكافي تعقر الاستثمارات الأجنبية قصد المدود المالي الكافي تعقر الاستثمارات الأجنبية قصد علاقتصاد الإسرائيلي، وفوائد مباشرة تنبية للتبرول.

وهكذا يفرض الصراع العربي الإسرائيلي في حالتي الحرب والسلم التفكير جدياً هي بناء نظام عربي جديد يتجاوز أخطاء الماضي البعيد والقريب.

إن قيام مثل هذا النظام يتطلب إصلاح الأوضاع الداخلية في الأقطار العربية، وإعطاء الأولوية للفكر السياسي الاستراتيجي المستقبلي، ووضع حل لتدخل السماسرة في شؤون الدولة. فيدون نظم وطنية شرعية لا يمكن تأسيس نظام عربي ناجم.

ولا مناص في هذا الصدد إلى التلميح إلى أن قضية الدينقراطية هد تبوات المكانة الأولى في نصوص هذا الكتاب الوقيقة عن مانظام العربي، إلى أيركة، وخلاصتها أنه لا يمكن العديث عن نظام عربي، أو عن تنمية سياسية واجتماعية دور ديمة راطية. وقد أدرك كالبو النصوص أنها لا تمل خلا سحرياً لقضايا الأمة العربية المفتدة؛ لكن لا بديل عنها، وأوضحوا أنه قد تخلف أنباط التطبيق، وتباين الصيخ؛ لكن هناك حداً أدنى يعبر عنه المفهوم، وهو مفهوم متقق عليه كونيا، فإذا فقدت الدينة عنواها الأساسية، وتجاهلت هذا العد الأدنى المبينة طراعية متوماتها الأساسية، وتجاهلت هذا العد الأدنى المبينة طراء.

بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس منتدى الفكر العربي، تبدأ «المنتدى، بنشر ما وردنا من ذكريات وآراء وانطباعات بعث بها بعض الأعضاء الكرام. وإذ ندعو بقية أعضائنا الأعزاء للإدلاء بدلوهم، فإننا سننشر مساهماتهم تباعاً حسب ورودها.

> كان منتدى الفكر العربي على مدى عشرين عاماً معفلاً نشيطاً يضع كل إمكاناته في خدمة أصحاب القرار والمتقفين العرب من الناحيتين النظرية والعملية. ورغم الكبوات التي النمت بعالمنا العربي في المقدين الماضيين، نجد أن المنتدى استمر في جمع المفكرين العرب، متغاضياً عن الخلافات الشخصية أو العامة؛ كما استمر في شرح الأوضاع بعبداً عن الشخصنة والمحورية. وفي نظري، فإن هذا بعد ذاته يشكل إنجازاً بارزاً في عالمنا العربي الذي تمزقه الشخوص والمحاور والجهل والتجاهل.

اعتمد كان للندوات وورشات العمل واللقاءات التي أقامها المنتدى تأثيرات مختلفة أ اعتمدت على الظرف في حيفه لكن بمكننا القول إن معظمها كانت ناججة في شرح وجهات نظر متباينة فيما بين أقطار العالم العربي ذاته، أو بينه وبين جهات أخرى، غربية كانت أو شرفية: شمالية أو جنوبية، هرُغم فروة الاتصالات المتقدمة في العالم، يبقى الاتصالا الشخصي والتحدث المباشر أقرى وسيلة للتفاهم وتبادل الرأي.

إن إمكانية التأثير على القرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الوطن العربي مسألة يصعب التنظير فيها. ولا اعتقد أن ثمة منظمة حكومية أو غير حكومية تستطيع مسألة يصعب التنظير وجبّار وفقال مثل ما يُطلب من المنتدى في المجالات الثلاثة المذكورة. لكن التأثير غير المباشر الذي لا يمكن رسم حدوده بوضوح هو، في رأيي المتواضئ، أحد التأثير غير المباشر الذي لا يمكن رسم حدوده بوضوح هو، في رأيي المتواضئ، أحد الانتخيات المهمة لمنتدأنا، فتهيئة المناسبة والمكان للحوار البناء، وممرفة رأي الأخرين، والتنخيس عن احباطاتا، والنقاش المنطقي في جو من المقلانية، والانضباطية الأخلاقية، وعن بعد ذاتها إنجازات لا يُستهان بها في المجتمعات العربية الثقافية والسياسية، التي تتقل عليها رفاتها لمصالح والإعلام اللامسؤول والهيئة الرسمية.

وكون رئاسة المنتدى بيد أمير عربي مثقف، ومفكر مستنير، واسع الإدراك، يحكم اليقل / في قراراته، إنما كان له الأثر الأكبر في جمل المنتدى منبرا تقافياً حراً وموضوعياً. إن استمرارية المنتدى منبراً للمنطق والتفكير الناضج، وتقبل الخلاف، واحترام الرأي الآخر، هو بحد ذاته عامل مهم بالنسبة لمستقبل المفكر العربي.

أما بالنسبة لمسألة التمويل، فلا بدّ من إيجاد وقفية يتكاتف كل الأعضاء في تأسيسها وتغذيتها، كلّ على قدر استطاعته. ولا أعتقد أنّ ثمة نقصاً في الأموال ولا في الأنفس بين أعضاء المنتدى.

وختاماً، أدعو المولى أن يوفّقنا في مساندة منتدانا، وأنَّ يأخذُ بيدنا – رئيساً وأميناً عاماً ومجلساً وأعضاءً – في الاستمرار على النهج الذي سرنا عليه، وما زلنا نسير.

الأميرة الدكتورة وجدان على

# بريد المنتدى



## 

#### \* المعلومة الخاصة بالمياد:

- نسبة ٨٥٪ من المياه في مدينة الخليل تعطى للمستعمرين اليهود، وعددهم حوالي ٤٠٠ مستعمر، صحيحة.

نسبة ١٥٪ من المياه في مدينة الخليل للفلسطينيين،
 وعددهم ١٢,٠٠٠ فلسطيني، صحيحة.

 أما فيما يتعلق بحصة المياه ليهود فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧ وحصة العرب الفلسطينيين، فإن نسبة ٨٨٪ إلى ١٥٪ غير صحيحة. فهي نتفاوت في كل من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية (من الضفة الغربية): كما تختلف أيضاً بالنسبة القطاع غرزة.

# « المعلومة الخاصة بالتفجير في مصر لأحد المرافق الأمريكية، ومهاجمة سفينة أمريكية:

- توضيحاً للمعلومة، فإن التفجير المقصود حدث في المركز الثقافي الأمريكي في القاهرة عام 1904، ديرته الحكومة الإسرائيلية من خلال وزير حربها أنذاك (لافون)، الذي اضطر للاستقالة بعد أن نفضح سر المؤامرة الإسرائيلية، التي كانت تستهدف إساءة العلاقات بين مصر والولايات المتحدة عبر الصاق تهمة التفجير بمصر، وقد ضاع مستقبل لافون السياسي.

وهذه الحادثة يوردها المحللون للتدليل على المدى الإجرامي الذي يمكن أن يصل بالمخططين الاستر اتبجيين الإسرائيليين، وهو ضرب حلفائهم الأقربين لتحقيق مأربهم الخبيثة.

- ويأتي في هذا الإطار تدمير إسرائيل لسفينة التجسس الأمريكية التي كانت قابعة في عرض البجر، تلقط وتحلل المعلومات الشيفرية في أثناء العدوان الإسرائيلي عام ١٩٦٧ على كل من مصر والأردن وسورية.

#### \* عدد القرى الفلسطينية المدمرة على يد إسرائيل:

للغ ١٣/ هرية. ويمكن التأكد من هذا الرقم بالرجوع إلى الخريطة والبحوث الدقيقة، المنشورة في لندن، التي أعدها الباحث الفلسطيني المتميز المقيم في الكويت الدكتور سلمان أبو سنة. وقد حدد فيها عدد الفلسطينيين وعدد اللاجئين وأماكن وجودهم في فلسطين وفي الشتات.

\* الحزب الإسرائيلي الذي يدعو إلى ترحيل الفسطين المحتلة عام ١٩٦٧ ومن فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧ من فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧ مو: حزب موليدت (أي الوطن). ويلاحظ التقارب بين الكامة العربية (الوطن) وأصلها الكنماني العربي (المولد)، الذي العربية (الوطن) وأصلها الكنماني العربي (المولد)، الذي دعاواهم الباطلة. ويرأس هذا الحزب العنصري رحبعام زئيفي، الضابط السابق ووزير السياحة في الحكومة زئيفي، الضابحة السابق ووزير السياحة في الحكومة الكنيست. ولم تكن أية حكومة عمالية أو ليكودية أو إئتلافية سابقة تفكر مجرد تفكير بضمه إليها، سبب حدة المنصرية والكرامية والتعلوف التي يختزنها في أحشائه المنصرية والكرامية والتعلوف التي يختزنها في أحشائه المنصرية والكرامية والتعلوف مع رئيس حزب تسوميت،

رئيس الأركان الأسبق العنصري البغيض رفائيل إيتان، في هذه العنصرية.

وقد انضم إليهما مؤخراً الداعية للترحيل، الحاخام المأهون عوفاديا يوسيف، الرئيس الروحي لحزب شاس الديني، الذي أوسع الأمة العربية شتما مقدعاً وتحريضاً بغيضاً، والذي حلم مؤخراً بأن (الماشياخ)، وهي لفظة عبرية تعني المسيح، قد ظهر له وأنه لم يعد هناك غربي نهر الأردن أحد من الأغيار؛ أي أن فلسطين قد أصبحت

#### \*المعلومة المتعلقة بالمستعمرات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة عام ١٩٦٧، بعد توقيع اتفاق أوسلو المسمى (إعلان المبادئ)،

منذ عام ۱۹۹۳ زاد عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها للمستعمرين اليهود بنسبة ٥٢٪ عن عدد المساكن التي كانت قائمة قبل الاتفاق!!

# المعلومة الخاصة بركرم، ايهود باراك المزعوم في مفاوضات كامب ديفيد وبعدها في

أولاً: إن الأرض التي استولت عليها إسرائيل عام ١٩٦٧ هي أرض فلسطينية محتلة بالقوة المسلحة يجب على إسرائيل أن تنسحب منها بكاملها، دون قيد أو شرطا، حسب قرارات الأمم المتحدة ويموجب المواثيق والقوانين الدولية: وحتى بموجب قراري ٤٢٢، ٣٣٨ ومبدأ الأرض مقابل السلام، إذاً، فالاحتلال لا يكرم بشيء من جيبه أو ملكا؛ هذا من حيث المبدأ والأساس.

أما ما عرضه باراك فهو استقطاع نسبة ٦٪ من أرض الضفة الغربية (أي الكتل الاستيطانية) الضخمة وما حولها: وهي من أهم المناطق التي تسيطر على شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية بحيث تمنع التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية. هذا إضافاة إلى المستعبرات والأحياء التي أنشأتها إسرائيل حول مدينة القدس المعتلة عام ١٩٦٧ على أراضي ٨٨ قرية عربية في الشطر الشرقي من القدس ومساحتها حوالي ٢٠٠٠٠٠٠٠ ستغمر يهودي دونم (٧٧ كم؟)، أسكنت فيها ٢٠٠٠٠ مستغمر يهودي

«القدس الموحدة»، التي تدعى أنها «عاصمتها وتحت سيادتها المطلقة»، وتبلغ مساحتها بعد الضم ٢٠٠، ١٢٥ دونم (١٩٤٥م٢)؛ علماً بأن ٧٠٪ من الشطر الغربي من القدس المحتلة عام ١٩٤٨ هي ملك عربي.

ويضاف إلى ما سبق مصادرة حوالي ١٦٠ دونم داخل البلدة القديمة المقدسة بين الأسوار، من أرض حي المغاربة وأجراء من حي الشرف وحي السلسلة وحي العيدان، وقيام إسرائيل بهدم ما يزيد على ألف مسكن ومحل تجاري ومسجد، وطرد آكثر من ٢٠٠٠، ٢ من سكانها، وانشاء مساكن لليهود، فيما أصبح يسمى «الحي اليهودي» حيث يقيم فيه الأن حوالي ٢٠٠٠، ٢ مستمر يهودي. كما قامت بتوسيع ساحة البراق امام حائط البراق، وهو وقف اسلامي خالص، وادعت ملكيته لليهود، بطول ٤٨٠ متراً وليس فقط ٤٨٠ متراً كما هو حالياً.

وفوق كل ذلك وقبله وبعده، تطالب إسرائيل بالسيادة على باطن الأرض التي يقوم عليها المسجد الأقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة، بعد أن نبشت أحشاء العرم القدسي الشريف وأعادت حفر الاتفاق التي كانت مدفونة منذ أيام الكمائيين والرومان، بحثاً عن وجود أي دليل على هيكل غير موجود أصلاً.

\* ونضيف إلى تلك المعلومات أن إسرائيل هي «الدولة الوحيدة» التي لم تحدد حدودها حتى الأن بعد ٥٣ سنة من وجودها.

 وأنها الدولة الوحيدة التي شرّعت وقتنت التعذيب الجسدي للأسرى والمعتقلين والسجناء والمتظاهرين العرب.

 \* كما أن وجودها قام على أساس قرار ١٨١ لسنة ١٩٤٧
 الذي يشترط قيام دولة فلسطينية على ضعف مساحة الضفة الغربية، والاعتراف بكيان مستقل للقدس.

أما أخطر مرتكزات الصهيونية والدعاوى اليهودية فهو ما تزعمه التوارة من أن الله وعد اليهود بفلسطين اختارهم من بين سائر البشر، وأن الأمم والشعوب خدم لهم، ويجب أن «ينشدوا أرض إسرائيل» أي فاسطين بكاملها، ويحرروها من الأغيان (الفلسطينين) ويستوطئوها كاملة، فالاستيطان جزء من عتيدتهم الدينية، وقتل غير اليهود وترحليهم من فلسطين هو خلاص لها، حسب التوارة!

## من مكتبة المنتدى



#### كتاب جديد لسمو الأمير الحسن (باللغة الإنجليزية) [الاستمرارية والاستكار والتغيير ، مقالات مختارة]

Continuity, Innovation and Change: Selected Essays

#### المؤلف: الحسن بن طلال

الناشر: مجلس الحسن. عمّان، ٢٠٠١، ١٠٠ ص (تتضمن فهرساً)

يتضمن هذا الكتاب عشر مقالات مختارة، كتبت في الفترة ١٩٨٤-٢٠٠٠، منها خمس مقالات كتبت في السنوات الثلاث الأخيرة:

- رؤيا شخصية - الإسلام والمجتمع الأهلى
- الأصالة والمعاصرة في الإسلام
  - نظرة عملية للأصولية
- 🥒 الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية: نظرة إسلامية
- مستقبل الشرق الأوسط
- تتقل الأيدي العاملة في الشرق الأوسط: نظرة شمولية
  - التنمية الشاملة في السبعينيّات
    - التنمية البشرية في الأردن
      - الخيال

ومع أن هذه المقالات منفصلة عن بعضها بعضاً إلا أنها ترتبط ببعض المحاور الرئيسية، ومن أهمها السعي نحو أخلاقيات التضامن الإنساني.

#### وخيْرُ وصف لمضمون الكتاب ما ورد في توطئة المؤلف؛ التي نورد فيما يأتي ترجمتها العربية بالكامل؛

يتألف هذا الكتاب من عشر مقالات مختارة كتبت على امتداد الفترة (1945 - 1970). إلا أن ليس أقل من على امتداد الفترة خمس مقالات منها يعود تاريخها إلى السنوات الثلاث خمس مقالات منها يعود تاريخها إلى السنوات الثلاث المامية أن الفسلين الأولو والأخير للذلك، يجب قراءة هدين الفصلين في البداية لأنهما يمهدان الطريق لكل الأمور الأخرى.

ومع أن كلِّ مقالة قائمة بداتها، إلا أنَّ القارئ

سيلمس الكثير من الموضوعات التي تربط بينها؛ وعلى رأسها: السعي وراء أخلاقية التضامن الإنساني ونعن جميماً نواجه اليوم التحديات والتغيّرات الناجهة ليس المتزايد في الحجتمع الإنساني، وكما يقبل القرأن المرازيد في الحجتمع الإنساني، وكما يقبل القرأن الكريه، "ويا أقيا الناس! إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفوا ﴾ (سورة الحجرال [4]/11). إن هذا التقوع يثنينا: لكن، في عالم من الطبيعي أنّ شال: كيف التعدية والتفاقية، من الطبيعي أنّ شال: كيف



يتسنىً لنا أن يعرف أحدنا الآخر؟ وكيف سيكون بالإمكان أن يفهم بعضنا الآخر؟

ويبقى الجواب: عن طريق تعزيز القواسم المشتركة بيننا واحترام اختلافاتنا بُنية توفير إطار للخطاب الحضاري. وكما نقول في العربية: «الفهم يسبق التقهم»: إذ إنه من خلال الحوار - الحوار بين الأديان والثقافات المتعلق بالجوانب المشتركة، وكذلك الاختلافات، بيننا المشتركة، وكذلك الاختلافات، بيننا يُمكننا أن نتوصل أولاً إلى فهم متبادل. وهذا من شأنه أن يسبق روحاً عالمية من التقاهم (Global ethos).

وهكذا، فإن هذه المقالات تُقدّم باعتبارها جزءاً من برلمان مستمر للثقافات، ونحن، إذ نعيش في عصر ابتّلي بأنواع شتى من الرگهاب، من ضمنها زُهاب إلاسلام (liamaphobia)، لسنا مبالغين إطلاقاً حين نؤكد أهمية الحوار وتقهم ذهبئية والآخر». والفصول من ٢ إلى ٥ تهتم بالإسلام كجّره من الالتزام المعيق الذي أشعر به نحو بالإسلام كجّره من الالتزام المعيق الذي أشعر به نحو الأوسطد، أما الفصلان ٨ و ٩ فيبحثان في التنمية – إحدى الكامات السحرية في العقود القليلة الماضية – م تأكيد خاص على التنمية البشرية، ويمكن الفطر إلى هذا منطالات الأربع وكأنها مجرد صفحة و نحوها في ذاكر تنا

الحبّة، وإذا كان حوارّتا مع الآخرين يستطيع أن يُتشي ويعرّذ الوعي بالأمور المشتركة عبر الثقافات، فإنّ حوارثا مع الماضي بنبغي أن يساعدنا في تعرُّف تقاليدنا وإبداعاتنا.

إن الحياة نفسها، من دون الاستمر ارية، سوف تصبح غير قابلة للتعرّف عليها، لكن، على أهميتها، فإنَّ الاستمرارية تشكّل عنصراً واحداً فقط في العنقود الثلاثيّ السكوّن من: الاستمراريّة - الابتكار - التغيير، بهدا الترتيب، من هنا استلهمنا عنوان هذا الكتاب، وكما اعتدت أن أقول هذه الأيام: علينا جميعاً أن نهدف إلى «استمرارية التغييرات المبتكرة»، إنه بهذه الروح يجب أن تُقرأ هذه العقالات.

#### الحسن بن طلال

مجلس الحسن عمّان، ۲۰ حزيران/يونيو ۲۰۰۱

## =كُتاب الأعداد السابقة

أستاذة العلوم السياسية، الجامعة

الأمريكية، القاهرة

١٤ شارع الجزيرة، الزمالك

ص.ب: ۲۵۱۱

تلفاكس: ٢٠١٥ - ٢٣٥ (٢٠٢+)

3.9.3

#### د. محمد عبد العزيز ربيع د. مني مكرم عبيد

كاتب وأستاذ جامعي غير متفرغ 7416 Helmsdale Road Bethesda, Maryland 20817-4628 Tel: (1301) -2296564 Fax: (1301) -2291043 USA

## أ. عبد الملك الحمر

مستشار، رئيس مجموعة العمرا رئيس مجلس معايير المحاسبة والمراجعة، هيئة المعاسبة والمراجعة للموسات المالية الإسلامية، البحرين صب: ۲۲۲ أبوظيي هاتف: ۲۲۲۰(۲۵-(۲۷+)

#### من مكتبة المنتدى

#### محلة Discourse

. المحلد ۲، العدد ۲، شتاد ۲۰۰۱: ۲۰۲ ص.

. الناشر: مركز البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط

#### مجلة جادة رصينة، تتناول في هذا العدد الموضوعات الآتية:

- المجتمع المدني في إيران والشرق الأوسط (مائدة مستديرة)
  - 🗷 التعليم العالى في إيران: تحليل كميّ ونوعي
    - ابران وشمولية حقوق الانسان
- الدولة والتنمية الاقتصادية في إيران: من منظور نظري
  - 🛚 تأملات في الدين والسياسة في إيران
    - تقاریر
    - صفقات الغاز الإيراني
- المستثمرون الإيرانيون والأمريكان يزورون المنشآت في إيران
  - موافقة المجلس على زيادة ميزانية الدفاع
  - هل صحيح أن ليس للإيرانيين ذاكرة تاريخية؟
    - مراجعة كتاب
    - ايران: حلية للأراء العالمية

#### البلاد النامية والأزمات المالية العالمية: حول استراتيجيات منع الأزمات وإدارتها

#### المؤلف: محمد الفنيش

الناشر: البنك الإسلامي للتنمية/المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، جدة ٩٣:٢٠٠٠ ص.

يشتمل الكتاب على المحاضرة التي قدمت في صلسلة محاضرات العلماء البارزين، التي ينظمها المعهد

وقد ركزت المحاضرة على الجوانب المهمة التي لعبها صندوق النقد الدولي في إدارة الأزماش المالية. التي داهمت عدداً من البلاد النامية في النصف الثاني من التسعينيات.

كماً تطرفت إلى الجوانب الأساسية في سياسات المستدوق التي تتطلب إعادة النظر وخاصة في السياسات العالية والقدية، والإضار خات الهيكلية، والدور الذي يمكن أن يقوم به الصندق في مجال عند الإثمات، وأسياب مصدودية هذا الم

## القطاء المالي في البلدان العربية وتحديات المرحلة المقبلة

#### تحرير: محمد الفنيش

الثاشر؛ صندوق النقد العربي، أبو طبي ٢٣٠٠؛ ٢٣٤ ص.

يضم هذا الكتاب وقائع الندوة المنعقدة في أبو طبي (٣-٣ نيسان/إبريل ٢٠٠٠) بتنظيم من صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

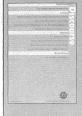





#### نحو مشروع سياسي نهضوي ديمقراطي

المؤلف والناشر: سليمان نصيرات، ٢٠٠١: ١٢٠ ص.



ندو منروع سیاسی نهضوی دیمتراطی

> يمثل هذا الكتاب إطاراً مفترحاً لتيار سياسي أردني متميز، ينطلق من الخاص الوطني إلى العام القومي، ويستند في طروحاته الأساسية إلى ضرورة ترتيب البيت الأردني، ليكون لبنة في المشروع العربي النهضوي.

# قرارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر العمل العربي (دورة القدس الشريف)

يحتوي الكتاب على القرارات الصادرة عن مؤتمر العمل العربي، الذي عقد في عمّان، في الفترة ٢-٧ نيسان/إبريل ٢٠٠١.



#### إدارة العمليات المصرفية الدولية (تطبيقات عملية)

المؤلف والثاشر: محمد محمود حبش. ٢٠٠١: ٢١ ص.





# نشرة المنتدى نسية اشتراك

| أرجو فبول اشتراكي في:   نشرة «المنتدى» [الدرية] لدّة:   سنتين [خصم: ١٨]  نشرة Al-Muntada [الإنجليزية]   ثلثرة (خصم: ١٨]                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاسم:<br>العنوان:<br>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| اسراك جديد عديد اشتراك المقتراك المقتراك المقتراك المقترات عديد المتراك المقترات المقترات المقترات المقترات المقترات المقترات المقترات المقترات المستر) الماستر) الماستر)                                                                                              |
| ر و مالشر)<br>] حوالة بنكيّة <b>(صلخ القيمة):</b><br>نم الحساب: 0118/001769-8/610 (البنك العربي، فرع الشميساني؛ عمّان، الأردن).<br>وقيع:                                                                                                                               |
| <br>ملاً هذه القسيمةُ وتُرسلُ مع قيمة الاشتراك إلى العنوان الآتي:<br>منتدى الفكر العربي؛ ص.ب: (٩٧٥٤١٨)<br>عمّان ١١١٩٠ ؛ الأردن                                                                                                                                         |
| * قيمة داخل الأبدن للأفراد : (١٠) عشرة دنانير أردنية الشتراك الشتراك السؤستات : (٢٠) عشرون دينارا أردنيا السنوي لكل الشنوي لكل اللغراد : (٢٥) عنسة وعشرون دولاراً امريكيا السرسة على المؤسسات : (٥٠) عنسة وعشرون دولاراً امريكيا المؤسسات : (٥٠) عنسون دولاراً أمريكيا |



سعر النسخة:٥ دنانير أردنية (٧ دولارات)

يحتوي هذا الكتاب على مداولات الندوة التي عقدها منتدى الفكر العربي في ظل الاجتماع السنويّ الثاني عشر للهيئة العامة للمنتدى في بلد المقر، المملكة الأردنية الهاشمية، بتاريخ ٣-٥ تموز/يوليو ١٩٩٩.

تناولت هذه الندوة موضوعات مهمة، وطرحت تساؤلات عدّة حول الدور الحالي والمستقبلي للنفط، وعلاقة ذلك بأسواق المال العربية.

# مفكّرة المنتدى

الكويت ۳ تشرین الثانی/نوڤہبر ۲۰۰۱ احتماء الهيئة العامة الرابع عشر الكويت ٣ تشرين الثاني/نوفهبر ٢٠٠١ اجتهاع مجلس الأمناء الكويث ۵ تشرین الثانی/نوفهبر ۲۰۰۱ ندوة أفاق التعاون العربي بيذ الاقلبهية والعولهة

#### ARAB THOUGHT FORUM

P.O. Box: 925418
Tel: (+962-6)-5678707/8
Fax: (+962-6) 5675325
Amman - Jordan
E-mail: atf@nic.net.jo
URL: www.almuntada.org.jo

## منتدى الفكر العربي

ص .ب: ۹۲٥٤۱۸ عمّان ۱۱۱۹- الأردن تلفون: ۸/۷۸۷۷۷ (٦-۹٦٢+) ناسوخ (فاكس): ۲۷۵۳۷۵ (۲-۹٦۲+)